

وثائق صحيحة قيمة ، عن احوال المسلمين في مملكة أثيوبيا ، من شروق شمس الاسلام ، إلى هذه الأيام

99



مفتش الآثار العربية سابقاً ، ومدرس الخط الكوفى عدرسة تحسين الخطوط الملكية

الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبع محفوظة للمؤلف القاهرة فى شعبان سنة ١٣٥٤ ه ( نوفمبر سنة ١٩٢٥ م )

الثمن ه

مطبعــــة حجازى بالقـــاهرة تليفون ٥٥٤٨٠

" A 1 19"

# الاسلاء في المنه

و ثائق صحيحة قيمة ، عن أحوال المسلمين في مملكة أثيوبيا ، من شروق شمس الاسلام ، إلى هذه الآيام



مفتش الآثار العربية سابقاً . ومدرس الخط الكوفى بمدرسة تحسين الخطوط الملكية

الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبع محفوظة للمؤلف القاهرة فى شعبان سنة ١٣٥٤م ( نوفمبر سنة ١٩٣٥م )

مطبعـــة حجازى بالقاهرة تلفون ١٤٥٠٥ M A LIBRARY, A M '
AR1998

# AR1998 AR1998 DETENTION OF THE PARTY OF TH

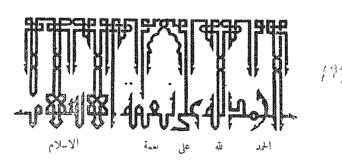

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، الذى جاء بالهدى ودين الحق ، فأنار بنور هديه غياهب الظلام، وحل بشريعته عقدة التباغض بين الخلق ، وأحل محلها المحبة والوئام ، وعلى آله ، وأصحابه ، الطيبين ، الطاهرين ، الكرام ، الذين أقاموا العدل ، وحكموابه ، فقضوا بفصل قضائهم خير أئمة ، وللهداية نعم الأعلام ، فقضوا بفصل قضائهم على الشرور والآثام ، و نشر و ا بالخير على البسيطة أجنحة السلام .

رضى الله عنهم وأرضاهم ماتوالت الأيام ،

14

أما بعد: قاما نعسم فرصه عطف السعوب الاسلامية ، في محملف الأفطار ، على مساعده الحيشه ، فيهن لهم حال الاسلام ، والمسلم ، في الحسه، من وف أن هاحر إلها طائفه من أصحاب رسو ل الله عَيْمُ هُمَّا مِنْ مَنْ طلم فريس ، إلى هده الأيام . عليَّم بعد أن بفرأوا هده الونائق الصحيحه ، يطالمون «المتّحاسيُّ »العاهل السر في العطيم «حلاله هملاسملاسي» ملها عهد االعطف العام ، بأن سوحه ، بعدأ ، يضع الحرب أوزارها ، إلى إصلاح سؤون المسلم في الاده ، وإلى كمتِّ الأذي عمهم . وأن الركهم المعدول المره فوَّ مهم وتساطهم ، ودكائهم . وأن يماثل مدهم . وس أبنا. الحيشه المستحيل . في العدل ، و هك عن أعماق المسلم س . وا وضعه فيها أسلافه ، من أعلال الضعط على حرِّ سهم في الدَّس، والمحاره، والصناعه، والرراعه. وأن تمنع عـدوان الرؤس الحمايره عن أموالهم \_ إلا محق \_ وأن نصون أرواحهم وأعراصهم . فانه إن فعل ذلك ، سما بمملكمه السرفيه ، أدما ، وافصاديا وسلم من بقد الناهدين، وألسبه الناهين، ولا نحاله إلا فاعلاً دلك إن شاء الله نعالي

وحسماً الله ونعم الوكيل ، وهو الهادي إلى سواء السمل كم

# نكري.

قام بعض الكتاب ُين كـِّر ُ المسلمين بما للحبشة عليهم من حق قديم ، أو جبه عليه ما فعلوه مع المسلمين ، المهاجربن ؛ من أصحاب رسول الله عليه ما فعلوه مع المسلمين ، المهاجربن ؛ من أصحاب رسول الله عليه عليه عليه و ألم الحبشة ، هرباً من أذى كفار مكمة . فأجارهم النتجاشى ، وأحسن مثواهم

وقالوا: ان ما فعلته الحبشة مع المهاجرين يعد مكرمة خالدة لايجب أن تنسى

و نحن وان كنتًا بمن يحفظون الجميد ، و يخضعون للحق ، الا أننا أحببنا أن نبيتن للمسلمين ، ارتباط الحبشة بالاسلام \_ قديماو حديثا \_ على الوجه الصحيح . ليعرفوا مالهم ، وماعليهم نحوها ، حتى يكونواعلى بيدنة من الأمر ، وليدركوا بان عطفهم على الحبشة لم يكن ردًا لجميل سابق لها على الاسلام ، بل لأنها دولة شرقية ، تحاربها دولة غربية

و ان شئت فقل : لأن الانسان جبل بطبعه على الانتصار للضعيف .

و يصح أن يكون هذا هو السبب الأقوى ــ لأنه يشترك معنافى العطف عليها كشير من الناس ، على اختلاف أديانهم ، وتباين أوطانهم .

وحسبائ مافعلته «جمعية عصبة الأمم » من العطف الجدِّى عـلى الحبشة ـ وان كان بعضه مشابا بشيء من المصلحة الخاصة \_

أما إيوا. اله حاية المهاج بن ، واكرامهم ، فالفض ل فيه ، برجع إلى

سخص واحدٍ من الحبنه فقط . وهو « التحاسي أصحمه » (١) فقد كان رحلا عالما بالتوراه والأبحبل ، مصدفا بالنشاره تراكب الحل

فلسا جاءه المهاحرور ، أكرم منواهم ، وحماهم من السعب الحسى و مطارف ه

م أن لم على بدى حقور س أنى طالب اسعم الدى محمد على وحسن اسلامه ولم يعمد على الاسلام من الحاشه يوه مد ستر اسلامه عن فومه حي مات. وهدا مادعي مؤرجي الأوريح إلى عدم افساعهم بأنه أسلم وقد رغى الدى مرابع المسلم عليه فصلى علمه صلاه العائب. ولم يصل علمه أحدد في الحسمة ، لأن مويه كان يعد عوده المهاجر بن كاهم إلى المدسمة .

(۱) فال صادق ما العظم في رحله إلى الحدسه سمه ١٣٣٢ ه (١٩٠٤م) في صفحه ١٨٦٦ سألب آبو هملا مرسم رسمان رأس ماكو ب عن الحاسي فقال اسمه مالا محري «احما» وأنه كان حاكما في حوار « سحقي درسا » كما ان أحاها رهه كان حكم في « أفسوم » ا ه

معول ال الرهه المدكورها، هو عسر «الرهه الأسرم» صاحب وافعه الا لى ، الآبى دكرها

وقال فی صفحه ۱۹۳ وسأل الحاح محمد من عسیره سی عقمل ، و من علما ، « دُنُو » عن البحماسی المد کور ، فقال ان اسمه « اصحمه » أی « عطمه » و هو مدفون فی محل تسمی « ممکل العلامه » من أعمال مقاطعه « معری »

وكان سندنا حعفر ن أبى طالب لهنه فى المحل المدكور ، وهو فرنب من عمامه (اعامى) و تنعفد فسه كل سنه سوق كبر ، يأتى النه ألوف من المسلمين والمستحسل لرياره فير التحاسي اه ملحصا

وفی الحواهر الحسان ان فیره سلده « احمد بحاسی » نقرب حورین باهلم بعری

أما البطارقة \_ من قسيسين ورهبان \_ فقد لحق المهاجرين منهم ، من الأذى ، والتخويف ، مالحقهم ، كاهو ثابت فى كتب الحديث والسير ، مما كان بعضه سبباً فى ارتداد أحد المهاجرين عن الاسلام ، وهو «عبيد الله بن جحش » وقد اعتنق النصر انه ، لمنجو مها من الاضطهاد .

وقد همت البطارقـة باحداث ثورة على النجاشي لعطفه على المهـاجرين كما ستراه مفصلا فما بعد ·

ثم لا يخفى على المؤرخ المدقق ان عداوة الشعب الحبشى للعرب قديمة العهد، نشأت من وقت ان كان عرب اليمن يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة، ويبيعونهم أرقتًا في جزيرة العرب، وغيرها

وزادت هذه العداوة ، بعد عام الفيل ، وما جرَّه من الويل على جنود الحبشة ، واستعانة العرب بعد ذلك بالفرس ، على طرد الحبشة من اليمن ، بعد أن استعمر وها نحو ٧٠ سنة .

فلما دخل العرب المسلمون بعد ذلك إلى الحبشة يدعونهم إلى الاسلام ، وجدوا منهم أعداءً الدَّاء .

#### علاقة الحبشة بالعرب

ترجع علاقة الحبشة بالعرب إلى عصر عريق فى القدم ، يبتدى من وقت أن عرف العرب حاجتهم إلى الرقيق ، ليرعى إبلهم ، ويحلب نياقهم ؛ ويقوم بخدمتهم

وقدكانت سفر البمن تسطوعلى سواحل الحبشة، تتخطف نساءهم. وأبناءهم، وتبيعهم عبيدًا في أنحاء جزيرة العرب، وغيرها.

ودلنا على ذلك قدم عهد العبيد ، والإماء الأحباش، فى بلّاد العرب، يتخذون من الرجال رعاة ؛ ومن الإماء خدماً للبيوت

وكانوا إذا استولدوا أمة ، أبقوا أولادهاعلى الرق ، الآ من ظهرت تجابته ، وشجاعته منهم ، فأنهم كانوا يلحقونه بأنسابهم ، كخُـفاف بن نُدبه ، أبوه « عمير السلمي » وعنترة بن زَبيبة ، أبوه « شداد العبسي » وغيرهما ، بمن اشتهروا بالفروسية في القرن الأول قبل الهجرة (١)

فاذا عرفت ذلك ؛ أدركت كيف نشأت عداوة الحبشة مى القدم ، لقوم يسطون عليهم ، بين آونة وأخرى ؛ يخطفون أبناءهم ونساءهم ؛ ثم يبيعونهم سلعا ؛ ويسترقونهم.

#### احتلال الحبشة لليمن

ذكر مؤرخو العرب خبر احتلال الحبشة لليمن ، بروايات ، مطولة ، خلاصتها : أن أحد ملوك اليمن واسمه « ذو نواس » كان يهوديا ، وكان يحمل الناس على اعتناق اليهودية .

<sup>(</sup>١) ومن فكيه أدعية العرب الجاهلية فى حجيم «اللهم وفق بين نسائنا ، وفرق بين رعاتنا » يرون أنه إذا وقع الشقاق بين عبيدهم ، تسابقوا الى المراعى الخصبة . واذا اتفقوا اجتمعوا على الغناء والرقص ، فلا تشبع إبلهم .

وكان أهل نجران نصارى ، وفيهم قليل من اليهود . فجاء إلى ذى نواس يهودى "ينظلم من نصارى نجران ؛ ويزعم أنهم قتلوا ابناً له

فغضب ذو نواس، وغزاهم، وقتل منهم خلقا كثيرا، وحمل من بقى منهم على الدخول فى اليهودية، فأبوا

فصنع لهم أخدودًا فى الأرض ، وملائه ناراً ، ثم عرضهم عليه . فمن دخل فى اليهودية خلى سبيله ، ومن أبى ألقاه فى الأخدود. وهو الذى ذكره الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله: « قُتلِ أصْحَابُ الأُخْدُودِ » النَّارِ ذَاتِ الوَّقُودِ » (١) فأفلت منهم رجل ، يدعى « ذو تُعلبان » حتى أتى «قيصر » ملك الروم ، يستنصره على ذى نواس ، فأرسله الى ملك الحبشة ، وكتب اليه يأمره بنصرته .

فارسل ملك الحبشة معه جيشا بقيادة رجل اسمه « ارياط » فدخل الىمن ، واحتلما السم « النجاشي» ملك الحبشة ، بعد أن قتل ، وسبى، وخرب البلاد . فولاه «النجاشي «ماضمه اليه من أرض اليمن

وكان فى عسكره رجل داهية ، يسمى « ابرهة الأشرم » نازعه الملك ، ثم اقتتلا . فقتله ابرهة ، واستقل بالأمر . فأقره «النجاشي »على ملك اليمن . وهكذا استنجدت العرب بالحبشة ، على رفع ظلم ، نالها من عاهلها ، فأحتلت بلادها ، فكانت كما قال الشاعر :

« المستنجير بعمرو عند كربته كالمستنجير من الرمضاء بالنار »

<sup>(</sup>١) سورة البروج ـ والأخدود الحفرة المستطيلة في الأرض

لأن أبرهة حينها تم له الامر ، بنى فى «صنعاء » كنيسة ، سماها القـُـكـيُس وكتب الى « النجاشى » : « انى قد بنيت لك كنيسة لم ير مثلها · وسأصرف اليها حاج العرب »

وكانت العرب فى جاهليتها تحج الى البيت العتيق ، بمكنة . وشاع بينهم ما عزم عليه « ابرهة » فجاء رجل من « بنى فقيم » فدخل القليس ، وأحدث فيه نكاية فى « ابرهة »

فبلغ أبرهة ذلك ، فأقسم ليهد من البيت الذي تحج اليه العرب شمجهز جيشا من الحبشة ، وسار في مقدمته راكباً الفيل ، حتى بلغ «الطائف» فارسلت معه «ثقيف» دليلا اسمه «أبو رغال» يدله على «مكة» ، فسار حتى إذا بلغ — مكاناً بقرب مكة — يدعى « المغمس » — هلك أبو رغال . والعرب ترجم قبره فيه إلى الآن

أما أبرهة : فأقام في « المغمس » ، وأرسل نفراً من جيشه ، فاستاقوا ابل مكة ، وفيهم مائتا بعير لعبد المطلب سيد قريش

ثم ان أبرهة استقدم عبد المطلب اليه، وهو جدّ النبي محمد مرفي النبي وكان رجلا عظيما وسيما. فأجله ابرهة، وأخـــبره أنه جاء ليهدم البيت ، وأنه لا يريد حربا

ثم سأل عبد المطلب عن حاجته ، فقال : « حاجتى ان تردَّ إلىَّ ا ابلى » قال أبرهة : « أنطلب ابلك و تترك بيتا لدينك ، ودين آبائك ؟ » فقال : « أنا ربُّ الامل ، وللمنت ربُّ منعه »

فردً عليه ابله . وذهب عبد المطلب الى مكة ، وأمر قريشا أن تعتصم بشعاب الجيال

ثم أمسك بحلقة بابالـكممبة . يسأل الله قهر الحبشة ، وخذلانهم ، وهو يقول :

إلاهم ان المر. يمينع رحله فامنع رحالك إلى أن قال:

ثُم لحق بقومه الى شعب الجبال ، ينظر ما يفعل أبرهة .

أما أبرهة : فلما أصبح تهيأ لدخول مكة بجيشه ، ليهدم البيت ، وركب فيله، ووجهه الى مكة ، فبرك ، ولم يقم ، فضربوه ، وآذوه ، فلم يقم . فوجهه إلى ناحية أخرى . فقام . فأداروه نحو مكة ، فبرك ·

فى هذه الساعة الرهيبة ، أرسل الله على أبرهة وجيشه جيشاً من جنوده «وَمَا يَقْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ \* وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ »(١)

وهذا الجيش طيور صغيرة جاءت تحمل حجارة دقيقة في أرجلهاو مناقيرها . وألقهًا على أبرهة ، وجيشه ، فكانت لاتصيب أحدا إلا أهلكته

فارتد ً أبرهة ، ومن معه ، يتساقطون هلكي

<sup>(</sup>١) سورة المدثر

وفی قصتهم نزلت « سورة الفیل α وهی قوله تعالی :

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيِلِ \* أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلَيْلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا أَبَا بِيلَ \* تَرْ مِيهِمْ بِحِجَارَة ِ مِنْ سِتِّجِيل \* خَعَلَهُمْ كَعَصْفَ مَا تُكُولِ »

فلما هلك أبرهة ، ومن معه ، من الحبشة ، قام بملك الىمين بعده ابنه ، «يكسوم» وكان جباراً ، فأذل العرب ، وأذاقهم أمر ً أنواع الظلم ، فى الىمين ، انتقاماً لأبيه وقومه ·

فذهب سيف بنذى يزن الى «كسرى» واستنصره على الحبشة، وحسن له ضم اليمن الى ملكه، لما فيها من خير ، فأرسل معه جيشا قويا تمكن من سحق من فى اليمن من الحبشة، واحتلمًا. وسبى مابق من نسائهم، وأولادهم فازداد بهذا حقد الحبشة على العرب ، لأنهم كانوا سبب اجلائهم عن اليمن ، بعدد أن احتلوها نحو ٧٠ سنة مع ابادة رجالهم ، واسترقاق نسائهم، وذراريهم .

#### هجرة الصحابة الى الحبشة

وما لا قوه فيها من كرم « النجاشي » ، وأذى البطارقة

ال ماجبل عليه أصحاب الرسول وكيالية من مكارم الأخلاق، وحفظ الجميل ، واحتمال الأذى ، فى بدء الاسلام، جعلهم يذكرون ما نالهم من هالنجاشى» من كرم ، وحسن جوار ، ويكتمون ما لحقهم من بطارقة الحبشة من الأذى ، والتهديد ، والتخويف

ولهذا لم ينشر المسلمون عن ذلك شيئاً ، ولم يخوضوا فيه . ولكن الحقيقة لا تخفي على الباحث المدقق

وسترى بعد أن نسرد حديث الهجرة إلى الحبشة ملخصاً من كتب السير والحديث ، أن إقامة الصحابة الطاهرين ، رضو ان الله عليهم ، في الحبشة ، في هجرتهم ، كانت محفوفة بالمكاره

ولو لا «النجاشي أصحمة » وقوة سلطانه ، لا كرهوا على الدخول في النصر انيه أو الفتل ، أو أعيدوا إلى «مكة» لكفار قريش ، يفعلون بهم ما يشاءون .

## الهجرة الأولى

لما رأى النبي عَلَيْكَانَيْ ما لحق أصحابه الذين أسلموا من قومه ، وأقاربه من الأذى ، والتعذيب . أشارعليهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة ، وقال لهم : ان بها ملكا ً لا يظلم عنده أحد . وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه (١)

فخرج من المسلمين احد عشر رجلا واربع نساء؛ وعبروا البحر الأحمر الله الحبشة ، واستجاروا بالنجاشي ، فاجارهم . وعلم منهم ببعثة النبي والله الله الله الله النبوة فأكرم مثواهم . وذلك في السنة الخامسة من النبوة

أما البطارقة (٢) من قومه ، فكانوا شديدي التحصب لدينهم . فعز ت عليهم

<sup>(</sup>١) تاریخ الطبری ص۲۲۲ ج۲

<sup>(</sup>٢) تقول العرب للقسيسين والرهبان بطارقة

أن تقام فى مدينتهم المسيحية شعائر دين آخر . (١) فاخذوا يهددون المهاجرين ويحرضونهم على التنصر . فتبت الله المسلمين على ايمانهم ، الا واحداً ، وهو ه عبيد الله بن جحش » فانه لضعف اسلامه ، ارتد ، تحت عوامل الضغط ، و دخل فى دين النصر انية . فلما تنصر كافه البطارقة بأن يحرض المسلمين على التنصر . فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب الرسول ويشيش يقول : « فتتحنا و صأصاتم » أى أبصرنا و أنتم نلتمسون البصر (٢)

فهال النجاشي هذا الآهر ، وأحاط المهاجرين بسور هن عنايته ، وهنع البطارقة من التعرض لهم .

فثار البطارقة عليه، وكادوا يخلعونه، ولولا أرب الله نصره عليهم لأفسدوا عليه أمره (٣)

وخشى المسلمون عاقبة هذه الثورة . وأشيع أن قريشا أجابت دعوة النبي عليه وأسلمت . فاحب المهاجرون اغتنام فرصة السلامة . فعاد أكثرهم الى

<sup>(</sup>۱) لأن المهاجرين رضى الله عنهم كانوا يقيمون الصلاه فى أوقاتها علانية فى محاهم الذى أقامهم فيه النجاشي

<sup>(</sup>٢) كتاب ألف باء ص ٣٦٧ ج٧

<sup>(</sup>٣) ذكرهذه الثورة ابن الأثير في الجزء الثاني صفحة ٣٨ قال ؛ وأقام المسلمون بخير دار . وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملكه ، فعظم ذاك على المسلمين ، وسار النجاشي اليه ليقاتله ، وأرسل المسلمون واحداً منهم ليأتيهم بخبره ، وهم يدعون له . فاقتتلوا . فظفر النجاشي . فماسر المسلمون بشيء سرورهم بظفره . اه واشار المها أيضاً الاستاذ «هيكل » في كتابه «حياة محمد »

« مكة » وكان مكشهم فى الحبشة فى هذه الهجرة نحو ثلاثة أشهر . فلما قدموا إلى « مكنة » وجدوا عنت قريش يزداد ' كما ازداد عدد المسلمين أيضا .. فعادوا إلى الحبشة ثانية كما سيأتى

#### الهجرة الثانية

ولماكانت قريش لا تكف عن أذى المسلمين ، اجتمع عدد كبير من أسلموا يبلغ ٨٠رجلا ، عدا النساء والأطفال ، وقصدوا الحبشة ثانية . فرحب بهم النجاشي ، وأسكنهم مجتمعين ، ليقيموا شعائر دينهم ، وأسلم هو على يد جعفر بن أبي طالب ، لأنه كان مع المهاجرين في هذه المرة

هنما لك خشى كفار قريش أن يكون هدذا العدد من المهاجرين قوة المتبشير بالاسلام فى الحبشة ، وأنهم اذا تم لهم ذلك عادوابجيش من الحبشة كبير لحربهم ونصرة رسول الله عليلية لأن غزوة الحبشة لليمن ، ولمكة ، لاتزال عالقة بأذهانهم . فضلاً عن أن جيش الحبشة اذا جاء هذه المرة يكون لنصرة دين الله ؛ فلا يصد هالله عن «مكة» كما صد جيش ابرهة الذى كان مقصد هدم بيته ، وأهلكه.

وفى رواية أخرى أن قريشــاً أرادت ارجاعهم الى مكمة ليقتلوهم بقتلي واقعــة بدر .

فجمعت قريش هدايا نفيسة . لتقدم إلى النجاشي ، وهدايا أخرى لتقدم الى البطارقة ، وأرسلوها مع عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبى ربيعة ، وأفهمو هما أن يتفقا مع البطارقة على أن يساعدوهما في ردّ المهاجرين إلى قومهم .

فلما قدما الى الحبشة ، قدَّما الهدايا إلى البطارقة ، وأخبراهم بما وفدا من أجله . وطلبا اليهم أن يحولوا بين المهاجرين ، وبين النجاشي ، حتى لا يسمع كلامهم ـ لئلا يتأثر بفصاحتهم ، وحُسنِ ما بسمع من كلامهم

ثم قدما اليهم الهدايا التي للنجاشي ، فأوصلها البطارقة اليه .

فاستدعى عمرا وعبد الله ، وشكرهما ، وسألها عن حاجتهما ، فقال عمرو :

ر أيها الملك: انه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفها، ، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك ، وجاؤا بدين ابتدعوه ، لانعرفه نحن ولا أنت . وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم ، من آبائهم ، وأعمامهم ، وعشائرهم ؛ لنردهم اليهم . فهم أعلا بهم عينا ، واعلم بما عابوا عليهم ، وعاتبوهم فيه »

فلما سكت ، تكام البطارقة ، وحاولوا اقناع النجاشي بوجوب ردّهم إلى قومهم ، وانعادهم عن بلاده . ووجدوا بقدوم عمرو ، وعبدالله ، فرصة ثمينة تريحهم من هؤلاء الضيوف ، الذين يدينون بغير دينهم .

و لما كان النجاشي كما علمت قد أسلم ، وكتم اسلامه عن أصحابه ، وكان في قدرته أن يردوفد قريش ، بدون أن يسمع حجة المهاجرين . والكنه أراد أن يسمع أصحابه دعوة الاسلام ، رغبة منه في أن تاين قاوب بمضهم اليه لذلك أبي أن يبت في الأمر قبل أن يسمع كلام المهاجر بن وهم الخصم الثاني (١)

ولذلك طلب المهاجرين . فلما حضروا مجلسه ، قال لهم :

<sup>(</sup>١) قداتبعت هذهالسنة في جميع ممالك العالم المتمدين حتى الآن . فلاتسلم دولة هاربا لجأ اليها قبل أن تسمع أقواله وأقوال من يطلب تسليمه

« ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا به فى دينى ، ولا فى دين أحد من الملل » ؟ (١)

فتكلم جعفر بن أبى طالب: يصف له فضائل الاسلام، وكان خطيب القوم، وأشدّهم جرأة، وقال:

«أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكمنا على ذلك ، حتى بعث الله الينا رسولا منا ، نعرف نسبه ، وصدقه ، وأمانته ، وعفافه . فدعانا إلى الله ، لنوحده ، ونعبده ، ونخلع ماكنا نعبد ، نحن وآباؤنا من دونه ، من الحجارة ، والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث . وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم ، والدماء ، ونهاما عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله ، ولانشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، وعدد عليه أمور الاسلام —

ثم قال: فصدقناه وآمنا به ، واتبعناه ، على ما جاء به من عند الله ، فعبدنا الله وحده ، لانشرك به شيئا ، وحراً منا ما حراً م علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان ن عبادة الله ، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث .

فلما قهرونا وظارونا ، وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا . خرجنا

<sup>(</sup>١) ان الأثير ٧٧ ج ٧

الى بلادك ، واخترناك على من سواك ، ورغبنا فى جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك » (١)

فصدقهم « النجاشى » وأمَّـنهم . وأبى أن يسلمهم إلى عمرو ، ورفيقه فاختلى عمرو بالبطارقة ، وقال لهم : سأغدو على «النجاشى» بما يدعوه إلى ابعادهم ، عن بلادكم ، فانهم يقولون فى « عيسى بن مريم » غير ما تقولون ، فكونوا معى وشدوا ازرى . فوعدوه خيرا .

ثم غدا إلى « النجاشي » وقال له : إن هؤلاء يقولون في المسيح غير ما عندكم فيه

فلما سمع البطارقة هذا القول، وعلموا أنه جاء مصدِّقاً لما في الانجيُّ وَيَأْتَ عِنْاوْا ! السلام فاله الماسمة الفوا الماسمة ال

ثم أخذ عودًا من الأرض، وقال لجعفر: ماعدا عيسى ماقلت ، هذا العود.

فنخرت بطارقته . فقال : و ان نخرتم (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج٧ ص ٣٧

<sup>(</sup>۲) النخر صوت من الآنف أضعف من الشخير، يراد به الاستهزاء بالرأى و نفهم من هذا ، أن البطارقة لم يعجبهم قول النجاشي الذي كان في مصلحة المسلمين ، فسخروا من رأيه ، فقال : وان نخرنهم (أي على رغم أنوفكم)

وقال لعمرو ورفيقه : انطلقا . والله لاأسلمهم اليكما ، وردَّ عليهما الهدايا " وقال للمهاجرين : اذهبوا ، فأنتم آمنون (١)

فأقام المسلمون في جواره ، رغم ارادة البطارقة ، حتى بعث النبي مسلسة في طلبهم ، فعادوا إلى المدينة ، فتكون مدة إقامتهم بأرض الحبشة نحو ١٦ سنة وذلك في سنة ٨ ه ( ٦٢٩ م )

## كيفكانت البطارقة تؤذي المهاجرين

روى البخارى فى صحيحه ، عن عائشة ، رضى الله عنها : أن أم حبيبة وأم سلمَـة ، ذكر تاكنيسة رأينها بالحبشة ، فيها تصاوير ، فذكر تا ذلك للنبي ويُلِيني فقال : « ان أولئك ، إذا كان فيهم الرجل الصالح ، فات . بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة »

فنعلم من هذا أن البطارقة كانوا يحرضون المسلمين والمسلمات ، على دخول كنائسهم ، ليحملوهم على اعتناق النصرانية ، وكانت نتيجة ذلك ، ارتداد (عبيدالله بن جحش ) ـ وهل يوجد أذى أكبر من هذا الأذى ، للمسلمين أليس هو من نوع الأذى ، الذى هاجروا من مكة بسببه . ؟

وأكبرم هذاماصرحت بهالسيدة ، الجليلة ، «أسما، بنت عميس» رضى الله عمها ، وكانت في الحبشة معزوجها «جعفر سأ بي طالب » رضى الله عنه ، فقدأ بانت

<sup>(</sup>١) ابن الأنير ص ٢٧ ج ٢ ملخصاً

ماكان يلحق المهاجرين ، من الآذى ، والتخويف ، فى الحبشة ، وقدأ ثبته صاحب « التاج » من حديث أبى موسى ، رضى الله عنه ، نقلا عن « البخارى » و « مسلم » قال :

أن أسهاء بنت عميس ، حين جاءت من الحبشة ، دخلت على السيدة «حفصة» أم المؤمنين ، بنت عمر بن الخطاب ، رضى الله عنهم ، تزورها ، فدخل عمر ، فقال : من هذه ؟ قالت : أسهاء بنت عميس . قال عمر : الحبشية هذه ، البحرية هذه ، (أى التي ركبت البحر وهاجرت الى الحبشة) قالت أسهاء : نعم .

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة (أى بالهجرة الى المدينة مع رسول الله) فنحن أحق برسول الله منكم .

فغضبت. وقالت: كذبت ، ياعمر . كلاً ، والله ، كنتم مع رسول الله ويخطئه يطعم جائعكم ، ويعظ جاهلكم ، وكنا فى أرض البعداء البغضاء (أى البعداء فى النسب البغضاء فى الدين) فى الحبشة ، وذلك فى الله ، ورسوله ، وايم الله ، لا أطعم طعاما ، ولا أشرب شرابا ، حتى أذكر ماقلت لرسول الله (وَيَطْلِيّةٍ) ونحن كنا نُـوْذى ونُخاف. وسأذكر ذلك لرسول الله ، واسأله ووالله : لا أكذب ، ولا أزيغ ، ولاأزيدعلى ذلك .

فلما جاه النبي مُتَعَالِيُّهُ قلت : يا نبي الله ، ان عمر قال كنذا وكنذا .

فقال رسول الله مَيْتَالِيْهُو ليس بأحق بى منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولمكمأنتم أهل السفينة هجرتان (١)

فانظر كيف قالت: كنا نؤذي ونخاف ، وأقسمت على صدقها ، وانظر

<sup>(</sup>١) مختصراً من التاج ص ٢٨٨ ج ٢

كيف عدّ رسول الله عَيْنَاتُهُ هجرتهم إلى الحبشة ، هجرة ، مستقلة ، لهم ثوابها ،وهجرتهم ، بعد ذلك إلى المدينة ، هجرة ثانية

وما ذاك إلا لماكان يلحقهم فى الحبشة ، من أذى البطارقة ، وأصحابهم . هذا : وإذا تصورنا موقف أولئك المهاجرين ، الأخيار ، حين دعاهم «النجاشي» إلى مجلسه ، المرة، بعد المرة ، وقدرأوا عمرا ، وعبد الله ، رسولى كفار قريش ، أتيا لأخذهم ، وسمعوا البطارقة ، يحرضون « النجاشي » على تسليمهم · لعدوهم .

وأسمعنا دقات قلوب المهاجرات ، الطاهرات قرَقاً من أن يسمح ه النجاشي » بردهن إلى قومهن يسومونهن سوء العذاب لهلعت قلوبنا جزعاً من هول ذلك الموقف المريع.

فأى حق بعد ذلك للحبشة، على المسلمين، المهاجرين ، حتى نذكره لهم؟ وهم لم يكرمو هم ، ولم يتعففوا عن أذاهم

وايم الحق لولا « النجاشي » المسلم ، ما استطاعوا أن يعيشوا في الحبشة يوماً واحداً

#### الاسلام في الحبشة من بعد الهجرة

انتهى بما تقدم كلامنا ، عن علاقة الحبشة ، بالعرب فى الجاهلية ، وماحدث فى هجرة بعض الصحابة رضى الله عنهم إلى الحبشة ، وعودتهم ، منها جميعا إلى المدينة ، بدون أن يتركو اللاسلام أى أثر فها .

ونحن ذاكرون بعون الله حال الأسلام فى الحبشة ، من بعد الهجرة ، إلى هذه الأيام ·

#### أول سرية اسلامية للحبشة

أراد أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه ، أن يعجم عود الحبشة لينشر فيها الدعوة الاسلامية ، فوجه إليها سرية من المسلمين فى سنة ٢٠ ه بقيادة « علقمة بن مجزز المدلجى » فلم تو فق إلى شىء ، وأصيبت . فجعل عمر ، على نفسه ، أن لا يحمل فى البحر أحدا للغزو (١)

#### احتلال السواحل الحبشية اقتصاديا

تركت الحبشة ، وشأنها ، بعد سرية «علقمة» ولم يرسل اليها المسلمون حملات للفتح بقوة السيف ، ولحكن أخذوا في احتلالها اقتصاديا ، فتدفق سيل التجار المسلمين ، على سواحل الحبشة ، واستوطنوها ، وجعلوا يحتلونها شيئاً فشيئاً ، فأخذوا جزيرة « دهلك » ثم «مصوعاً » و «الزيلع» (۱) و دأبوا على ذلك ، حتى أصبحت جميع سواحل الحبشة في قبضة يدهم ، وأدخلوا في الاسلام كثيرا من القهائل الوثنية .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ص ٢٨٠ - ٢

<sup>(</sup>۱) « مصوع » ثغر على شاطىء البحر الاحمر مر. سواحل « الاريتريا » و « دهلك » جزيرة بجوارها .

و « زيلع » ثغر فى الصومال البريطانى ، على ساحلخليج عدن

#### مناعة للاد الحيشة

كانت مملكة الحبشة قبل الاسلام ، وقاعدتها مدينة « أكسوم » على جانب عظيم ، من القوة ، والسلطوة ، قوية الشكيمة . وحسلبنا دليلا على قوتها ، تمكنها من احتلال أليمن ، مدة ٧٠ سنة تقريباً .

وقد زاد فى سطوتها مناعة أرضها ، وما وهبها الله سبحانه و تعالى ، من الحواجز الطبيعية ، التي تجعلها بعيدة المنال ، عن الفاتحين .

فان تلك الجنة الفيحاء، التي تشمل الهضبة الحبشية ، محصنة ، بطبيعتها ، بجبال شاهقة ، وأودية سحيقة ، ومسالك وعرة ، وصحار قاحله ، وأجواء مختلفة.

من أجل ذلك لم يحاول الخلفاء الراشدون، ولا من جاء بعدهم، من ملوك الاسلام، فتحها عنوة، في الوقت الذي اكتسحت فيه جنودهم، ولاد الشام، والعراق، ومصر، وجاوزت بلاد فارس.

ولكن شاء الله أن ينشر فيها دينه عن طريق السلم .

## انتشار الاسلام في الحبشة

إننا وإن كنا لا نستطيع أن نذكر بالتفصيل ، كيف كان احتلال المسلمين ، لسواحل الحبشة ، سلماً بغير حرب ، وجعلها إسلامية ، ونشرهم

فيها الدين الحنيف ، بين القبائل المتوحشة ، حتى مصروهم ، وأوجدوا منهم جنوداً ، أشداء ، كونوا بهم فوة مسلمة ، ذات شأن ، على جانب عظيم من مكارم الأخلاق ، والصفات ؛ إلا أننا نستطيع أن نبرهن على قيام دولة إسلامية ، عظيمة ، في الحبشة ، نشرت سلطانها يوما مدًا ، على جميع أرجائها ، زمنا غير قليل .

## كيف وأين نشأت أول دولة إسلامية في الحبشة

كان بمن نزل الحبشة ، مع التجار ، الذين نزحوا إليهـــا ، من اليمن ، والحبجاز ، جماعة من قريش ، من ولد « عقيل بن أبي طالب » وسكنوا في ناحية ، تســـمى « جبرت » (۱) من أراضى « زيلع » وسموا بعد ذلك « الجبرتية » ، ولا يزال هذا الاسم لشعب كبير ، من المسلمين ، في الحبشة كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) « جبرت » وهى « وفات » أيضا ؛ من أكبر مدن الحبشة ؛ ومن زيلع إليها ٢٠ مرحلة ـــ راجع تقويم البلدان ص ١٦١ .

لتكوين غيرها . حتى إذا دخل القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تتم لهم فى الحبشمة « سبع ممالك » زاهرة ، مزدهرة ، وسميت « الطراز الاسلامى » لانهاكانت كالظراز على سواحل الحبشة ، وهى :

- ١ مملكة وفات
- ۲ « دوارو
- ۳ « ارابینی
- ع « هديا
- ه شرحا
- ۳ « بالي
- ۷ ه داره

وكانت هذه المالك كاما ، ذات مساجد ، وجوامع ، تقام فيها الجمعـة ، والجماعة . وكانت البـلاد على جانب عظيم ، من الخير ، والرخاء ، وجميعها متجاورة ، ماعدا « داره » فان أرضها داخلة فى نفس نواحى « امحرا » التى كانت قاعدة مملكة الحبشة وقتئذ .

وقد ذكر العلامة « القلقشندى » فى كتابه « صبح الأعشى » هـذه المالك ، ووصف بعضها ، و تـكلم عن عدد عساكرها ، من فارس ، و راجل ، ناقلاً عن « مسالك الأبصار » لمؤلفه « شهاب الدين العمرى »

قال عن « وفات » والعامة تسميها « أوفات » ويقال لهاأيضاً « َجبَر ْت » والنسبة إليها « َجبَر ْتي َ » وهي أكبر مدن الحبشة ، على نشر من الأرض ،

وعمارتهامتفرقة ، ودارالملك فيهاعلى « تل » والقلعة على «تل » ولها واد فيه نهر صغير ، وتمطر فىالليل غالباً مطراً كثيراً .

وهى عامرة آهلة بقرى متصلة ، وهىأقرب أخواتهاإلى الديار المصرية ، وإلى السواحل المسامتة لليمن .

وهى أوسع الممالك السبع أرضاً ، وعسكرها ١٥ ألفـاً من الفرسان ، ويتبعهم ٢٠ ألفاً من الرجاله (١) اه

أقول: وفات واقعة شرقى هضبة « شوى » وهي أول مملكة اسلامية قامت في الحلشة .

وقد ذكر العلامة « الشوكانى » فى كتابه « البدر الطالع » ترجمــــة لسلطانها محمد بن أبى البركات بن أحمد بن على بن محمد بن عمر الجبرتى ، ونعته بسلطان المسلمين بالحبشة ، وقال انه تولى ملكها سنة ٨٣٨ هـ (١٤٣٥م ) ومات فى سنة ٨٣٥ هـ (١٤٣٧م ) فى إحدى غزواته .

وقال : كان دينا ، عاقلا ، عادلا ، خيّراً ، وقوراً ، مهاباً ، ذا سطوة على الحبشة ، أعز الله الاسلام في أيامه .

ثم قال : وملك بعده أخوه ، فاقتنى أثره ، فى غزواته ، وشدّته .

وكان يصحب الفقهاء، والعلماء، والصلحاء، وينشر العدل في أعماله، حتى في ولده، وأهله. واسلم على يديه خلائق من الحبشه (٢) اله ملخصا

وقال القلقشندي عن مملكة « دَوَّارُو » انها تلي « وفات » وهي

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٣٢٥ ج ٥

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ١٤٢ ج٢

صغیرة ، وضیقة ، ومعضیقها ، فانها ذات عسکر جم نظیر عسکر أو فات (۱) اه أقول : و تسمی أیضا « ادال » و قد فاقت « و فات » قوة ، و عظمة ، وموقعها شرقی « هرر » ولها قاعدة تسمی « دکر »

وقال القلقشندى عن « هديا » : هى جنوبى « وفات » وتلى «ارابينى» وصاحبها أقوى اخوانه ، من ملوك هذه المالك السبعة ، وأكثر خيلا ، ورجالا ، وأشد بأساً ، على ضيق بلاده عن مقدار « اوفات » (٢) . اه وقال عن مملكة « بالى » التى تقع فى جنوب « شوى » ويقطنها الآن قبائل « غالا أروسى » إنها مدينة تلى « شرحا » والكنهاأ كثر خصبا ، وأطيب سكنا ، وأبرد هوا منها جميعا .

وقال عن « دارا » إنها مدينة تلى « بالى » وهى أضعف أخواتها حالا وأقلهـا خيـلا ، ورجالا ، وعسكرها لا يزيد عن ٢٠٠٠ فارس ، ورجالتـه كذلك (٣) اه

أقول: ان سبب ضعفها عن اخواتها هو لتداخلها فى أراضى « امحرا » بين بلاد الحبشة .

وقال القلشندي أيضا عن ذكر معاملات وأسعمار المالك الاسلامية

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٣٢٦ ج ٥

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ٣٢٨ ج ٥

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ٢٩٩ ج ٥

بالحبشة ما يأتى ملخصا : وليس بأوفات سكة تضرب ، بل معاملاتهم بدنانير مصر ، ودراهمها ، الواصلة إليهم صحبة التجار (١) اه

فن هذة الجملة القليلة ، نعرف مقدار الصلة التجارية ، فى تلك الأيام . بين مصر . والممالك الاسلامية بالحبشة .

#### الرخاء في المالك المذكورة

وإذا أردت أن تعرف ما بلغتـه تلك الممالك من الرخاء · فانظر ما كتبه « القلقشندي » عن ذلك حيث قال ماملخصه :

« وأما الأسعار . فكلما رخيصة · ويباع بالدرهم الواحد عنــدهم، من الحنطة حمل بغل . والشعير لا قيمة له . وعلى هــذا فقس (٢)

## نظام التوارث في عروش هذه المالك

قال القلشندى : والملك منهم فى بيوت محفوظة ، الا « بالى » اليوم فان الملك فيها صار إلى رجل ليس من أهل بيت الملك ، تقرب إلى سلطان « امحرا » حتى ولاه مملكة « بالى » فاستقل بملكها ، على أنه قد وليها من أهل بيت الملك رجال أكفاء ، ولكن الأرض لله يورثها من يشاء .

قال في مسالك الأبصار: وجميع ملوك هذه الممالك، وان توارثوها

<sup>(</sup> ١ و ٢ ) صبح الأعشى ٣٣١ ج ٥

لا يستقل منهم في ملك . الا من أقامه سلطان « امحرا » وإذا مات منهم. ملك . ومن أهله رجال ، قصدوا جميعهم سلطان « امحرا » وتقربوا اليه جهد الطاقة ، فيختار منهم رجلا يوليه ، فاذا ولاه سمع البقية له ، وأطاعوا ، فهم كالنواب ، وأمرهم راجع اليه ·

واكن كلهم متفقون على تعظيم صاحب «أوفات « منقادون اليه (١)

# غموض تاريخ الاسلام في الحبشة قبل القرن الثامن

يسوءنا مع الأسف أننا لم نوفق الى العثور ، على وثائق نعتمد عليها ، ونعرف منها ماكان يجرى بين الحبشة ، والمسلمين ، قبل القرن الثامن ، وما قاساه هؤ لا ، ، من المشاق ، في سبيل تكوين المالك « السبع » التي انشأوها ، ومايدرينا ، لعل هناك كتب ، وآثار ، عن ذلك ، لم يسمح الدهر بظهورها ، من مكمنها بعد .

ولكن المسلم به ، أن علاقة الحبشة بمصر ، لم تنقطع ، وتلك العلاقة دينية ، مسيحية ، محضة . لأن تولية الاساقفة ، للكنيسة الحبشية ، تصدر من غبطة بطريرك الكرازة المرقسية ، بمصر ، وذلك من وقت دخول الديانة المسيحية ، الى بلاد الحبشة ، فى أو ائل القرن الرابع للميلاد ، على يد الاسقف « فرومنتيوس » الذي عينه بطرك الاسكندرية ، اسقفا على الحبشة .

وقد عثرنا على وثيقة ، قليلة الكلبات ، كبيرة المغزى ، رواها الطبرى ،

<sup>(</sup>١) صبح الاعشى ٣٢٢ ج ٥

وغيره ، تدل على قسوة الجبشة ، وسوء جوارهم ، للمسلمين . وهذا نصها : قال : لما قتل مروان بن محمد (آخر الخلفاء الأمويين) ببلدة « بوصير » ( من أعمال جيزة مصر ) في سنة ١٣٧ ه ( ٥٠٠ م ) هرب ولداه « عبد الله » و « عبيد الله » الى أرض الحبشة ، فلقوا من الحبشة ، بلاء ، قاتلهم الحبشة ، فقتلوا « عبد الله » و افلت « عبيد الله » في عدة بمن معه . (١)

فانظر الى هذا الشدعب الوحشى . كيف يقابل ضيوفا ، دخلوا أرضه ، يتخذون فى جواره حمى ، وأمناً ، منعدوهم . فيقابلهم بالسيف ، يقتل بعضهم ويشرد البعض الآخر .

وقد وصل الينا أيضا عن طريق « المقتطف » كتابة طريفة ، نقلا عن كتاب « لباب الآداب » للا مير « اسامة بن منقذ » ننقلها محروفها ـ وان كانت لا تتعلق بموضوع كتابنا ـ الا أنها تدل على شي، من جروت ملوك الحيشة . قال :

« وصل رسول ملك الحبشة ، وكتابه ، فى سنة ٥٤٧ هـ ( ١١٥٢ م ) الى الملك العادل ، أبى الحسن ، بن على ، بن السلار ، فسأله ان يأمر البطرك بمصر، ان يعزل بطرك الحبشة ( و تلك البلاد كلهامردودة الى نظر بطرك مصر )

فأمر الملك العادل ، باحضار البطرك ، فحضر ، وأنا عنده ، فقيل له : ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذي يتولى بلاده ، وسألنى في التقدم اللك بعزله ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى ۱۳۶ جه. أما ابن الانبر، وابن الوردى فذكرا ان الحبشة قناوا «عبيدالله» ونجا «عبد الله بمن معه

فقال: يامولاى . ماوليته حتى اختبرته ، ورأيته يصلح للناموس الذى هو فيه ، وماظهرلى من أمره مايوجب عزله ، ولا يسعنى فى دينى أن أعمل فيه بغير الواجب ، ولا يجوز أن اعزله .

فاغتاظ الملك العادل ؛ من قوله ، وأمر باعتقاله ، فاعتقل يومين ، ثم انفذ اليه ، وأنا حاضر ، يقول له : لابد من عزل هـذا البطرك ، لاجل سؤال ملك الحبشة في ذلك ، فقال : يامولاى . ماعندى جواب غير ماقلته لك ، وحكمك ، وقدرتك ، انما هي على الجسم الضعيف ، الذي بين يديك وأما ديني ، فمالك عليه من سبيل . ثم قال :

« والله ماأعزله ، ولو نالني كل مكروه . »

فاطلقه العادل ، واعتذر الى ملك الحيشة . ا ه مختصم ا (١)

نقول: ان شهادة بطرك مصر ، لبطرك الحبشة ، الذي عينه بنفسه ، بامه اختبره ، ووجده يصلح لما ولاه ، شهادة لا يمكن أن تشاب بشيء غير الحق . فياترى أى شيء ينقم ملك الحبشة منه ، الا أن يكون الملك جباراً ، يأتى المظالم ، المخالفة للتعليم المسيحي ، والبطرك ينهاه عنها . و يرشده الى اتباع العدل . فتوسل ملك الحبشة الى ملك مصر في الرجاء الى البطرك لعزله ، حتى يستريح من مضايقته ، اذلا سبيل له الى مسه بسوء .

وقد عثرت فى كتاب « الاعتبار » للأمير « ابن منقذ » أيضا ، على وثيقة نفيسة ، يستدل منها على ان الحبشة كانت تشن الغارة على البلاد

<sup>(</sup>١) المقتطف مجلد ١٥٠ سنة ١٩٢٤

المصرية المجاورة لها ، وتتعرض لاهلها بالسوء ، وان المالك الصالح « طلائع» أراد أن يعين « ابن منقذ » والياً على « اسوان » ويمده بالمال ، والرجال ، ليتقوى على حرب الحبشة ، وكان ذلك في سنة ٥٥٠ ه (١١٥٥ م) وهذا نصها :

« · · ثم اتصلت بخدمة الملك العادل « نور الدين » وكمّا تَبَ الملك الصالح في تسيير أهلى وأولادى ، الذين تخلفوا بمصر ، وكان محسمًا اليهم ، فرد الرسول ، واعتذر بانه يخاف عليهم من الإفرنج .

وكتب الى يقول: ترجع الى مصر، وانت تعرف مابينى وبينك، وان كنت مستوحشا من أهل القصر، فتصل الى مكة، وانفذ لك كتابا بتسليم مدينة « اسوان » اليك، وأمدك بما تتقوى به على محاربة الحبشة، فاسوان ثغر من ثغور المسلمين، وأسير اليك أهلك، وأولادك. (١)

#### ماذا كانت تضمر الحبشة للمسلمين

كانت ملوك الحبشة ، تنظر إلى هذه الدويلات ، المسالمة ، بعين الحسد ، والحقد ، لارتقائها مدنياً ، واقتصادياً ، فضلا عما كانت تكنه من العداوة للمسلمين ، من قديم .

لذلك: لم يحل لها ماباخته البلاد التي احتلما المسلمون، وأصلحوها، من الرفاهية. كأنهم خافوا عاقبة رقيها. فأخــذوا يتحيَّنون الفرص للفتك

<sup>(</sup>١) ص ٢٥ الاعتبار طبيع ليدن في سنة ١٨٨٤ م

بالمسلمين ، وإبادتهم ،و احتلال ممالكهم ، وظهر ذلك جلياً بما كتبه المؤرخون في القرن الثامن الهجري كماسنبينه .

## الاسلام والحبشة فىالقرن الثامن

لما دخل القرن الثامن الهجرى بدأ المؤرخون فى تدوين أخبار الحبشة ، وقد وضع المقريزى كتابه « الاعلم (١) » وذكر فيه « النجاشى اسحق ابن داود » الذى تولى على الحبشة سنة ٨١٢ هـ ( ١٤٠٩ م ) فقال :

وهذا الملك قوى أمره بوفود قوم من الجراكسة إلى بلاده ، أنشأوا فيها مصنعاً للسلاح ، كالسيوف ، والرماح ، والخناجر ، بعد أن كانت « الحراب والنشاب » عماد سلاحهم

وكذلك انتظمت مالية دولته، بوجود رجل قبطى، من مصر، ولاه أمر أموال المملكة، فأحسن ضبطها، وانماها، فعمها اليسر والرخاء.

فعند ذلك طغى « النجاشى » وبغى ، واتفق مع رجال دولته على انتزاع مالك المسلمين ، من أيديهم ، واجلائهم ، عن البلاد ، وابادتهم .

قال المقريزي: فلما تحضرت دولته، وقويت شوكته، سولت له شياطينه، أن يأخذ مالك الاسلام، فاوقع بمن تحت يده فى مملكة الحبشة من المسلمين، وقائع شنيعة، طويلة، قتل فيها، وسبى، واسترق عالماً لا يحصيه إلا خالقه سيحانه.

<sup>(</sup>۱) الالمام عما بأرض الحبشة من ملوك الاسلام طبيع مصرسنة ١٩٠٨ م ص ه وقد ألفه سنة ٨٣٩ ه ( ٩٤١٥ م )

ثم كتب الى ملوك الافرنح يحثهم على ملاقاته ، لازالة دولة الاسلام ، و واعدهم على ذلك ، وأخذ فى تمهيد (١) ما بينه وبين البلاد الاسلامية ، واستجلاب العربان اليه . فعاجله الله تعالى بنقمته سنة ٨٣٣ه ( ١٤٢٩ - ١٤٣٠ م ) اه

فهذه شهادة مؤرخ معاصر للحوادث ، التي كانت تجرى بين ملوك الحبشة والمسلمين ، تظهر للقارى ما جبلت عليه ملوك الحبشة وشعوبها ، من العداوة المسلمين ، فانهم لم يرعوا حق جوارهم . بعد أن قضوا على الوثنية في بلادهم ، ومصروها ، وأقاموا فها شعائر الاسلام الحنيف .

لهذا لم يجد المسلمون بعد ذلك بدًا من اعداد العدة لمقاومة أعدائهم.

ولاشك فى أن نهوض الاسلام فى تلك البلادكان كوسيلة لازمة لدفاع المسلمين ، عن أنفسهم ، وحريتهم ، تلقاء طغيان الاحباش الذين يختلفون عنهم دينا وجنسا .

#### حدود الحبشة وقتئذ

حصرت المملكة الحبشية ذاك الوقت ، فى الهضبة المرتفعة ، مابين « شوى » و « أمحره » و « تيجرى » وكان الشعب يعانى التعب ، والشقاء ، من الحكام ، وسوء ادارتهم

وكان نفوذ دولة الماليك يمتد الى شمالى الحبشة . فقام رجل اسممه (١) لعله يربد تعبيد الطرق واصلاحها

« يكونه أملاك » وأسس دولة حبشية وهي « الاسرة السليمانية » وأخذ يشن الغارات على المسلمين ، في الجنوب ، والجنوب الشرقي

فنهض المسلمون لدفع تعدى الاحباش ، وحمى وطيس الحرب بينهم ، ودامت هذه الحروب الفظيعة نحو ثلاثة قرون ، وبلغت أشدها فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) حين تولى النجاشي « لبنا دنقل » Denghel وولده «كلاودبوس Calâwdewos » من بعده

وقدعانى المسلمون فى أيامهما شدة عظيمة ، وضعفت دولتهم ، التى جعلوا عاصمتها «هرر » سنة ٩٢٦ ه ( ١٥٢٠ م ) وكادت تنهار ، ويقضى عليها ، لو لا أن قام من المسلمين شاب ، مقدام ، جسور ، اسمه « احمد بن ابراهيم » وجمع كلمة المسلمين ، وتولى أمرهم ، حتى لقبوه « الامام » و « الغازى » و « صاحب الفتح » لفتحه الحبشة ، والاستيلاء عليها .

وسماه الاحباش « جرانی · Gragn » أى اعسر ، فقد حمل على الحبشة ، حملات شديدة ، بمؤازرة الاتراك الذين كانت «جدة ، واليمن» في قبضتهم .

وتوغل فى البلاد حتى انتهى ، الى الاقاليم الشمالية ، من « تيجرى » وبلغت حروبه مع الحبشة اقصى حد من الحماسة ، والاقدام ، لان المسلمين ، اعتبروها جهادًا . وغدوا يحاربون حرب المستميت ، اسم الدين ، حتى نفذت قواهم المادية ، والمعنوية

وقد وصفت هذه الوقائع التي تشيب لهو لها الاطفال ، في كتاب العلامة الشهاب « احمد بن عبد القادر الجيزاني » المدعو « عرب فقيه » والذي ساه « فتوح الحبشة »

ومن يطالع هذا الكتاب، يجد فيه، من ذكر أعمال « الفروسية » و « البطولة » و « هول الوقائع » التى قام بها المسلمون ، ما ليس له نظير، في الاخيار، المتداولة، عن الفتوحات الاسلامية الاولى

وانظر ماقاله المؤلف في وصف واقعة «صمبركوري » في بلادشوي.

#### واقعة صميركوري

هذه الواقعة حدثت فى مستهل رجب من عام ٩٣٥ ه ، وهى احدى سلسلة وقائع، استحرَّ فيها القتل فى المسلمين ، وكادت الحبشان تقضى عليهم ، حتى انكثيرا من الجهلة ، الضعيفي الإيمان ، من المسلمين ، ارتدوا الى الكفر ، طلبا للنجاة ، من القتل ، والإضطهاد

#### واقعة بادقى

وقدسبق واقعة «صمبر كورى» واقعة «بادق »كادت تذهب بجيش المسلمين، لولا ان تداركهم الله بنصر من عنده، وكان المسلمون زاحفين اليها بقيادة الامام «احمد» فاخلى أمامهم الجيش الحبشى الطريق، وكانوا كلما سألوا واحدا من الأهالى عن الجيش انكر وجود أى قوة هناك. وكانت «بادق » هذه موضع بيوت الملك، وخزائنه. فسار المسلمون اليها من غير ترتيب، ولا تعبئة، فلم اقتربوا منها، صدمتهم عساكر الكفرة الذين اقبراه المهامين عن دخول القرية. وكان اقبراه المسلمين عن دخول القرية. وكان

ALKAPH .

بين العسكرين نهر يسمى « سمرما » فبق المسلمون فى أما كنهم إلى الصباح شم عبر النهر منهم طائفة ، والتقت بالحبشة ، واشتبكوا فى معركة ، فوقع الرعب فى قلب رجلين من المسلمين ، فانهزما ، وانهزمت بانهزامهما جميع الفرقة ، وعبرت النهر على غير هدى ، فغرق منها جماعة

عند ذلك وقف الامام في وجه الهاربين ، وصاح قائلا :

« أين تفرون ، اتفرون من الجنة ؟ وما هو الا أجل قد كتب »

فقال له احد أعوانه: « اضرب خيمتك هنا، ونحن نقاتل دونك، قتال العرب » (١)

فضرب خيمته ، واجتمع المسلمون حوله ، و ثبتوا فى أماكنهم ، وقد خسروا بعض رجالهم .

ثم رأى الامام « احمد » ان هذه البقعة ضيقة ، ولا تصلح للقتال ، فرحل بعسكره متقهقرا ، و تبعتهم عساكر الحبشية ، حتى لحقوا بهم عند « صمير كورى » .

فلما رأى المسلمون أن الكفار لاحقون بهم ، استشار الامام أصحاب الرأى فى عسكره ، فقالوا: « أما نحن ، فالقتال بغيتنا ، ومنانا ، ولا نزال نصر لهم على الضرب ، والطعن ، والقتال ، حتى يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين »

فيهم الفقيه « أبو بكر » المكنى « بارشونه » وبشرهم بالجنة ، وَخَذَرهم من النار . و تلى علمهم قوله تعالى :

( يَا َ يُّهَا الَّذِينَ آمَنَوُا اصْبُرُوا ، وصَابِرُوا ، وَرَابِطُوا ، وانَّقُوا اللهَ لَهَا يُحَمُّ ثَفُلِيحُون ) (١)

فعندذلك عبأهم الامام « احمد » وصفهم ، ورتبهم . واصطفت الحبشة ، فكانوا سبعة صفوف . فهابهم المسلمون . لكثرة عددهم . فاقبل الامام ، يثبتهم ، بدعائه ، ويقول : « اللهم اجعل كلاً منا صابرا ، ولدينك ناصرًا »

ثم قال لعسكره : « إذكروا الله ، ولا تنظرو الليهم ، وانظروا إلى الأرض واستعينوا بالله عليهم ، واصبروا ، والله معكم ، وناصركم »

فلما اقترب الكفار منهم ، كانت سحابة من فوقهم ، تظلمهم ، والمسلمون في حر الشمس . فتضرع الامام ، ودعا ؛ وقال في دعائه :

« ياءلته ، ياحى ، يافيوم ، يابديع السموات ، والأرض ، باذا الجلال ، والاكرام ، ان هؤلاء اعداء نبيك ، وأعداء رسلك ، يأكلون رزقك ، ويعبدون غيرك ، فتظللهم ونحن المسلمون في حر الشمس »

فما استتم الامام كلامه ، حتى زالت تلك السحابة عن رؤس الكفرة ، إلى رؤس المسلمين ، والى تعبئنهم ، فكانت تظللهم .

ثم حمل الكفار ، على المسلمين ، فاقتتــلوا ، وحمى الوطيس بينهم الى وقت العصر

وخطب الفقيه « أبو بكر » فيهم . وقرأ عليهم فوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران . آية ٢٠٠

( إِنَّ اللهَ اشْـتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ ، بِائَ آَهُمُ الجُنْـةَ يَقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فيقَتْلُونَ ، وَيُقْتَلُونَ ، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا ، فِي التَّوْرَاةِ ، وَالْإِنْجِيلِ ، وَالنَّفُرُ آنِ ، وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ، فاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ ، نايقَـنَمُ بهِ ، وَذَلِكَ هُوَ النَّقُونُ الْعَظِيمُ ) (١)

فضج المسلمون بالتهليل ، والتكبير . فألقى الله الرعب فى قلوب الأحباش فولوا الادبار ، وتبعهم المسلمون ، يقتلون ، ويأسرون ، حتى اختلط الظلام وتم النصر للامام « أحمد » وجيشه . اه

نقول: من يتصفح هذا الكتاب النفيس، يدرك هول هذه الحروب، التى كانت الحبشة تشنها على المسلمين، فى كل وقت، وناحية، ليخرجوهم من بلادهم، حتى أنهم استعانوا عليهم بالبرتغاليين، الذين احتلوا جزءا من «افريقيا الشرقية» فأمدوهم، بمدافع وجنود، مدرَّبين، على استعمالها.

« وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلاَّ أَن يُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِينِ الَّهُ مِيكِ » (٢)

وجاء فى هذا الكتاب أيضا أن الامام « أحمد » بقى يقاتل الحبشة ، بجيشه البالغ عدد رجاله عشرة آلاف ، مدة ١٢ سنة ، من سنة ٩٣٧ الى سنة ٩٥٠ ه ( ١٥٣١ – ١٥٤٣ م ) ، ثم استشهد فى احدى المعارك .

وقد خلفه ابن أخته الأمير « نور بن مجاهد » على قيادة المجاهدين ، وسلطنية « هرر » فكان من خبيرة القواد . وسياه المسلمون « صاحب الفتح التانى » وهو الذي قتل النجاشي «كَلَاوُ دِيُوس Galawdewos »

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١١ .

<sup>(</sup>Y) سورة البروج آية A

سنة ٢٦٩ هـ ( ١٥٥٩ م ) فى احدى المعارك وما زال قائمًا بالأمر ، حتى لتى ربه سنة ٩٧٥ هـ ( ١٥٦٨ م )

#### ضعف السلطنة الاسلامية بعد ذلك

انتهى بموت الأمير « نور بن مجاهد » مجد سلطنة « هرر »الاسلامية ، فعادت الحبشة إلى عنتها ، وإلحاق الأذى بالمسلمين ، الذين عجزوا بعد تلك الحروب الطاحنة عن مقاومة تعدّى الحبشة عليهم .

وزادت حالتهم تأخراً فى بدء القرن الحادى عشر الهجرى , حينها اخترق حدود الحبشة ، من جنوب نهر « وابى » شعوب « غالاً » الو ثنيين ، فانهم كادا يقضون على الاسلام ، فى تلك البلاد .

وقد انتزعوا من أيدى المسلمين مملكتى « بَالَى ِ » و « مَمَدُيا » وتوغلوا فى هضبة الحبشة ، وجعلوا مقرهم مابين « هرر » و « شوى » و « أمحره » وانتشروا فىبلادكثيرة . من الهضبة

أما مسلمو شرقى الحبشة ، فتجمعوا فى « أو ْسَه » واتخذوها مقرَّا للامام عوضاً عن « هرر »

## تحرش الدولة العثمانية بالحبشة

أما في الجهة الشمالية، فبقيت نار الحرب مستعرة ، بين المسلمين ،

والأحباش ، حتى استولى العثمانيون على « مصوع » فى سنة ٩٦٤ هـ (١٥٥٧م) وبدؤا يتدخلون فى شؤن الحبشة ، ويشدورن أزر المسلمين ، فى المقاطعة التى تسمى الآن « الاريتريد »

فأثار ذلك ثائرة الحبشة ، وانتهى الامر بحرب عنيفة ، بينهــــم ، وبين العثمانيين سنة ٩٨٦ هـ ( ١٥٧٨م ) كان الظفر فيهاللحبشة ، بقياة النجاشي « مملاك صاجاد Malak Sagad » الذي قضى على مطامع العثمانيين بفتح الحبشة

# تأثير الاسلام فىالحبشة

إن الحملة الاسلامية التي قام بها الامام « أحمد بن ابراهيم » ومن بعده ابن أخته ، الأمير « نو ربن مجاهد » لم تذهب شدًى ، فقد كانت سبباً فى انتشار الاسلام فى الهضبة · حتى قلب الحبشة ، فى « دَمْبِيمًا » و « و كَـنَـوُ »

ولما قدم سفراء إمام أليمن إلى الحبشة فى سنة ١٠٥٨ ه (١٦٤٨م) وجدوا بقرب « غندار » مدينة عامرة بالمسلمين ، لأن قسما كبيراً من قبائل « غالاً » الوثنيين ، الذين سكنوا الهضبة الحبشية ، اعتنق الاسلام ، لما وجدوا فيه من الفضائل .

# النجاشي المسلم

وحوالی سنة ۱۱۹۵ ه (۱۷۸۰ م) استولت قبائل « غالا ٌو ٌلو ٌ ه و « ایجو » علی « بغمدر » Beghemder وعلی قسم من « امحره » فاصبح رئيس « ايجو » المسلم ، وهو الرأس « كوكستا يملى ارادته على نفس « النجاشي » الحيشي .

ثم أصبيح الرأس « على » ابن أخيه ملكا على الحبشة « نجاشيا » فكان ذلك فاتحة عهد جديد للمسلمين

# نجاشى آخر مسلم

قال صاحب رحلة الحبشة في الصفحة ١٥٠:

« وقدغزا «محمدغرانى» هذه البلاد، و فتح القسم الكبير منها ، و ترك حكومتها على وشك الانقراض ، ولم تتخلص هن و هدة الدمار ، إلا بمعاونة البور تغاليين الذين عقدوا عهدًا مع الحكومة الحبشية على إباحة دخول قسس الكاثوليك الى الحبشة في نظير معاونتهم لها على المسلمين »

وقال في الصفحة ١٨٦ عن « محمد غراني » هذا مانصه :

« سألت آتوهيلامريم عن محمد غرانى المشهور بفتو حههناك فقال : ان هذا الرجلكان من قواد صاحب هرر قبل أربعة قرون ثم تقوى فاستولى على كل الحبشة مدة ١٥ سنة . انسحب النجاشي في أثنائها الى «غوندار » ثم أخـــنت البلاد منه وأعيدت الى أصحابها بمساعدة البور تغاليبن ، وان هؤلاء هم الذين أدخلوا من ذلك العهد الاسلحة النارية الى بلاد الحبشة ، لاول مرة » اه

# عدو يمسى حبيباً ، وجار يظل عدوً ا

يندهش المطلع على تاريخ الحبشة حين يعلم أن المسلمين يجاورون الحبشة من القرن الاول للهجرة . ينشرون بينهم الفضيلة ، ويراعون ذمتهم ·

والحبشة توالى عليهم الغارات ، وتسعى بكل الوسائل لابادتهم .

وأنقبائل «غالا» الذين هم على الوثنية ، بعد عداوتهم الشديدة للمسلمين، وشن الغارات عليهم، ينقلبون أصدقاء، واخلاء، فيدخلون في الاسلام، ويحفظون الولاء للمسلمين.

## بقية السيف أكثر عددا

إذا فحصنا عن الحقيقة ، وجدنا أن جميع الحروب التي أقامتها الاحباش على المسلمين ، بقصد إقصائهم ، عن الحبشة ، أو إبادتهم من الوجود ، لم تكر . تؤثر في تعداد المسلمين ، بل بالعكس ، أصبح المسلمون أكثرية عظمة ، بعد ان كانو افى الملاد أقلمة ضعفة .

وقد صدق عليهم القول المشهور « بقية السيف أكثر عددا »

#### النهضة الاسلامية العلبية في الحبشة

فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى ، الموافق للنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى ، قامت نهضة إسلامية فى البلاد الملحقة اليوم بالحبشة ، وما حولها ، من المقاطعات ، شرقا ، وجنوبا ، بتأثير

ما بلغته « هرر » مر. التقدم فى العلوم الاسلامية ، بفضـل اتصالها ياليمن ، والحجاز

وقد تأثر بذلك أيضًا غرب الحبشة ، بعد أن فتح السودان فى أيام المغفور له عزيز مصر الأكبر «الحاج محمد على باشا »

وقد بلغ التقدم الاسلامي أوج مجده أيام احتلال مصر لزيلع (١)

و «هرر» (۲) فى حكم المغفور له الخديو اسماعيل باشا ، ذلك الاحتلال القصاير الأمد، من سنة ۱۲۹۲ إلى سنة ۱۳۰۲ هـ ( ۱۸۷0 - ۱۸۸۶ م )

وقد لحظ علماء الافرنج وكتابهم ذلك التقدم، ونوهوا به ، فقد لاحظ السكاتب النمساوى « يولشكي Paulitschke » الذى زار « هرر » فى سنة ١٣٠٢ ه ( ١٨٨٥ م ) ان فيها عددا كبيرا من المبشرين المسلمين ( يقصد الحكاتب بلفظة المبشرين علماء الاسلام )

وقالحين زار « غالاً » الواقعة غرب مدينة « هرر » ما ملخصه :

<sup>(</sup>۱) فى جمادى الأولى سنة ۱۲۹۲ ه (يونيه ۱۸۷۵ م) أرسلت الدولة العلية للخديو اسماعيل مايفيـد إحالة منية زيلع وملحقاتها على الحكومة المصرية مقابلة م ألف جنيه عثمانى تعلى على الجزية . ( ٦٤٦ التوفيقات الالهامية ) .

وفى ربيع الأول من سنة ١٣٠٢ ه ( ديسمبر ١٨٨٤ ) صرحت انجاترا لايطاليا باحتلال زيلع أو مصوع .

<sup>(</sup>٢) هرر فتحها العساكرالمصرية تحت قيادة محمدرؤف باشا فى سنة ١٢٩٢ هـ ثم انسحبت العساكر منها فى سنة ١٣٠٣ هـ ( ١٨٨٥ م ) راجع التوفيقات الالهامية

«بما أدهشني في بلاد «غالا"» كثرة الدعاية الاسلامية الغيورة فيها. وقد لاحظت ان الشافعية في « هرر »على اتصال دائم بالحرمين. في جزيرة العرب، وان المئات من الشبان يأتون « لزيلع » و « بربرة » كل سنــة، للتبشير (أي لنشر الدين الاسلامي) ويتسع نطاق أعمالهم الدينية، ويتقدم بسهولة، بين قبائل الصومال \_ وان لم توجد فيهم روح الاسلام الصحيــح كثيرا \_

وقد وزعت الحكومة المصرية ، على المسلمين ، فى « هرر » عنـــدما احتلتها عددا عظيما ، من المصاحف الشريفة ، الجميلة الطبع ، أكثرها مطبوع فى مطبعة بولاق الأميرية ، حتى ان مسلمى « شوى » حافظوا أشد المحافظة على قواعد دينهم ، وكانت قوافل الحاج ترد منهم كل عام الى « تَغَرَّرُه » و « زيلع »اه

وكتب الماجور « 'هنتُر » Hunter فى رجب سنة ١٣٠١ ه ( ابريل سنة ١٣٠١ م ) يقول : « انه من المحتمل اسلام جميع القبائل ، اذا دام الحكم الحاضر بضع سنوات أخرى »

# محد رؤف باشا عا ؟ «هرر»

كان رؤف باشا الحائم المصرى «لهرر»قد أصلح الفاسد من اخلاق الصوماليين ، واستمال قلوبهم اليه ، فتعلقوا بمحبته ، ـ لأنه قتل أمير «هرر»

المسمى « محمد عبد الشكور » الذي اشتهر بظلمه . وسوء سيرته

ونشر الدين في « هرر » والعدل، والنظام

ومما يؤثر عنه قوله للصوماليين: «أنتم تدعون بأنكم مسلمون، ولكن الشريعة الاسلامية، تنهى عن القتل. فضعوا، إذا أحببتم، ريشة النعام البيضاء، على رؤسكم، ولكن ضعوها بعد ان تكونوا أتيتم عمل الجندى الباسل، في قتال قانوني، لا بعدان تكونوا ارتكبتم جريمة القتل، بالاغتيال، والخديمة (۱)»

### تعدى الأحباش على « هرر » الاسلامية

بعد ان أخلى المصريون ، امارة (هرر )و انسحبت منها حامبتهم المصرية ، فى رجب سنة ١٢٩٧ه ( ابريل سنة ١٨٧٥م ) أعيد إلى عرش الامارة «الأمير عبدالله . بن على » فلم يحل ذلك للرأس « منليك » صاحب « شوى » فاغار عليه بجيشه ، وقاتله فى ( جلنقو ) فى سنة ١٣٠٥ ه ( يناير سنة ١٨٨٧ م ) وهزمه ، ففر الى بلاد « او جادين »

<sup>(</sup>۱) قبائل الصومال تميل الى القتل ، فاذا قتل أحدهم واحدا من الناس ، كان له الحق فى أن يضع فوق رأسه ، ريشة بيضاء من ريش النعام ، ويعرف عدد ضحاياه بعدد ماعلى رأسه من الريش ، وعندهم ان الشاب الذى ليس على رأسه , بشة نعام بيضاء لا يعد صالحا للزواج \_ لذلك \_ تلقاهم إذا شرع واحد منهم فى الزواج ، أخ \_ نيحت أو لا على ضحية من الفبائل المجاورة ، أو الآجانب الرواد ، يبرر بقتله أخذ يد خطيبته ، اه رحلة الحبشة ص ١٤٥٩

وقام بعده ابن عمه (على) فلم تطل مدته ، مع حامية المدينة ، التي كانت من الجنود الاحباش ، فقبض عليه بأمر حاكم «شوى» وأرسل اليه ، فزجه فى سجن «شوى»

أما المسلمون الذين كانوا يقطنون فى الهضبة الحبشية فقدد لاقوا من العذاب، والأذى ، والاضطهاد، شيئاً كثيراً

# حرق جامع غوندار واضطهاد المسلمين

أما فى القسم الشمالى من بلاد الحبشة ، فان الرأس (كاسا) اغتال الرأس (على) سنة ١٢٦٩ هـ (١٨٥٣ م) ودعى نفسه (نجاشيا) على الحبشة فى سنة ١٨٥٥ م) وسمى نفسه (تيودوروس) فجعل همه اضطهاد المسلمين والحاق الأذى بهم ، وتعطيل شعائرهم الدينية ، حتى أنه أشعل النارفى جامع عاصمة (غوندار)

وبعد ان انتحر فى حربه مع الأنكليز فى سهدة ١٨٦٨ م قام بعده النجاشى « يوحانس » فزاد فى الأساءة إلى المسلمين ، لأنه كان يرى أن الأسلام خطر على مملكته ، بعد أن توسعت الحكومة المصرية الاسلامية فى فتوحاتها ، واحتلت السودان ، ومصوع ، والهضبة الاريترية الشمالية ، فضغطت على حدود الحبشة غربا وشمالا

# الحملة المصرية على الحبشة

ولا يخنى أن مصر كانت جهزت حملتين ضد الحبشة ، الأولى كانت فى سنة ١٢٩٢ ه (١٨٧٥م) بقيادة جنرال دانمركى، فقهرت ، وقتلت عساكرها فى واقعة «غندات » أو «غودًا غودى» على مرأى من النجاشى «يوحانس» والثانية كانت بقيادة الأمير «حسن باشا» ابن الخديوى «اسماعيل باشا» فدحرها الأحباش أشداند حار، فى موقعة «قراع» سنة ١٢٨٨ ه (١٨٧١م وأسروا من نجا من القتل ؛ وأجبروا ضباطها المصريبن ، على أن يمروا أمام الجمهور وهم عراة استهزاء بهم وسخرية .

# اكراه خمسين ألفا من العامة على التنصر

وذكر المؤرخ الشمسة بهر « ارنولد » Arnold في كتابه النفيس المناب النفيس المورخ الشمسة المام المطبوع في Westminster عام ١٨٩٨ ؛ ان خمسين ألفا من المسلمين ، أكر هو ا في سنة ١٨٨٠ م على قبول العاد

ونشأ طبعا عن هذا الضعف الديني، اشتداد العداوة الدينية، والجنسية بين الحبشة، والمسلمين، وهاجر من المسامين عددعظيم عن طريق القلابات فرارا مدينهم، وأصبح حي الاسلام في مدينة « غوندار » عام، ١٣٠ ه (١٨٨٣ م ) خاويا، خاليا من سكانه

وهب سكمان بلاد « وُ النُّو غالا » في الجهة الشرقية من مقاطعة «امحرا» إلى الثورة ، تلقاء الاضطهاد الحبشي للاسلام ·

فزحف اليهم النجاشى « يوحانس » « ومنليك » ملك « شوى » سنة ١٣٠٣ ه (١٨٨٦ م) وأمعنا فى النفوس قتلا ، وذبحا ، وفى البلاد تخريبا وهدما ،

# الانتقام الالهي من النجاشي يوحانس

وقد انتقم الله سبحانه ، من النجاشي « يوحانس » فلقي حتفه ، في واقعة « القلابات » على يد الدراويش في (مارس سنة ١٨٨٩ م) الذين انتقموا للمسلمين ، من اضطهاد الحبشة لهم ، والتعرض لدينهم .

### أنشودة حماسية ضد المسلمين

من جراء هذه الحروب ، المتتابعة ، ازدادالحبشة بغضا على بغض للمسلمين وأخذوا ينشدون الأغانى بوجوب الفتك بهم .

وقد نقل الرواد أنشودة ، يتغنى بهـــا أحباش «أمحره αوترجمتها الى العربية هكذا :

« لقد ولدت هذه البقرة فى العــــام الماضى ، و ثدياها فى هذه السنة لا يزالان متلئان ، فكيف يطيب لنا العيش اذا لم تذبح هذه البقرة ؟ »

والتورية فى هذه الانشودة محصورة فى الكلمة الأمحرية « إجسادم » فاذا نطق بها هكذا « اجس لام » ( Egges—lam ) كان معناها « هذه البقرة » واذا نطق بها « اج اسلام » ( Egg—eslam ) كان معناها هؤلاء المسلمون.

فانظر الى أى درجة بلغت عداوة الاحباش للمسلمين

# النجاشي منليك والأسلام

فلما تملك النجاشي «منليك» على الحبشة ، آلى على نفسه ، ان يخضع جميع المالك الاسلامية ، والبلاد الوثنية ، المتاخمة للهضبة الحبشية ، فبدأ بامتلاك «أوسة » الواقعة في السهل المنخفض للجهة الشرقية ، وقد اتخذها المسلمون مقرًا لهم ، بعد ذهاب « امحرا » منهم

ثم أخضع بلاد « الأو جادين » و « غالا أروسى » و « غالا بورانه » وأقاليم « لموُّ » و « جمَّا » و « لِياكة » و « ولاَّغه » ومملكة « كفّا » التي يقطنها شعب « سداما »

ولما وقعت « لمق » بيد الأحباش فى سنة ١٣٠٩ ه ( ١٨٩١ م ) كان جميع أهلها قد أسلموا ، منذ النضف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى (النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادى) تبعا لحاكهم «أبّاً باغيبو» وكانت هذه المقاطعة فى سنة ١٢٩٩ الهجرية (١٨٧٩ م) قد بلغ بها الاسلام

أوج عزه ، وقد اعتنقته الطبقات الفقيرة ، التي هزجت به كثيرا من عقائدها القديمة .

وقد حضر إلى هذه المقاطعة طائفة منالقراء ، والعلماء ، لارشاد اهلها ، وغير اكثرالسكان اسماءهم باسماء اسلامية ، «كمصطفى» و «عمر» الا أن الرؤساء حافظوا على أسمائهم الحربية ، بِلغة « الغالا» وماز ال السواد الا عظم من أهل « لِمُو » مسلمين .

وهذا مما يدل على استعداد تلك القبائل ، المتوحشة إلى اعتناق الاسلام والتمتع برفاهيته ، ومدينته ،

ولكن قلة المرشدين إلى الدين الصحيح ، تجعلهم يتخبطون في عقائده تخبطا

واذا أضفنا إلى ذلك حرص الوك الحبشة ؛ على اضطهادا لمسلمين ، والحيلولة بينهم وبين تقدمهم ادركنا أن الا سلام في الحبسة يمشي زاحفاعلي أرض شائكة

#### سلطنة جما الأسلامية

كانت « جما » سلطنة وثنية ، وأسلم أهلما فى النصف الأول من القرن الماضى ، بعناية تاجر مسلم مشهور باسم « نقادى شوى » و « بَغَمْدُر » ومعنى « نقادى » أى « دليل القافلة » ، وأصبحت سلطنة اسلامية ، وملكما السلطان محمود بن داود المشهور باسم « أبَّا جفار » أى صاحب الحصان السلطان محمود من الألقاب التي يلقب بها الأبطال عندقبائل الغالا )

وقد تولى حكمها فى سنة ١٢٩٥ ه (١٨٧٨م) وكان على علاقة حسنة ، مع الحكومة الحبشية ، ومعيناً لها فى ادارة البلاد الداخلة ، وهو المرجع الاعلى فى المحاكمات ، واليه ترجع حماية الاجانب فى الاسواق ، باشراف (نقاد راس) أى رئيس التجار .

ومع كل هذه المعونة التي كان يبذلها سلطان (جمِيًا) للحبشة ، توجهت الى سلطنته اطاع الحبشة ، فاعتدت على استقلالها ، وأدخلها «منليك» تحت حمايته فى سنة ١٢٩٨ ه (١٨٨١ م) تاركا لها استقلالها الداخلى ، كباقى مقاطعات الحبشة المسبحة

وقد ابرم معها النجاشي (منليك) معاهدة نص فيها بأنها تظل مملكة وراثية في سلالة « أتبا جفار » وعليها أن نؤدي جزية سنوية ، إلى حكومة «اديس ابابا » تزيد في مقدار هذه الجزية سنة بعد سنة ، قاصدة أضعاف هذه السلطنة ، الاسلامية ، الوحيدة ، في الحيشة .

وكانت ترى ان زيادة الضرائب تؤدى الى الثورة ضد «أبًّا جفار » سلطانها ، ولكن لتعلق الأهالى المسامين ، بسلطانهم ، لم تنجح هذه التجربة .

#### كيف كانت سلطنة جما في نظر المسلمين

لما كانت سلطنة جما هي السلطنة الاسلامية الباقية في الحبشة ، كانت الملجأ الوحيد لكشير من مسلمي الأحباش ، الذين يميلون إلى الأمن ،

والدعة ، باعتبارها السلطنة الاسلامية الوحيدة . التي بقي لها استقلالها الداخلي ويجدر بنا في هذه النقطة أن نذكر ماكتبه « السيردارلي » H. Darley

فى كتابه الانكليزى المعنون Slavs and Tvory المطبوع فى لندرا سنة المراه ميلادية فى وصف أعمال السلطان « ابَّا جفار » وهى شهادة لها قيمتها حيث قال : ماتر جمته : لم يكتف السلطان « ابَّا جفار » بان خلص أمته من براش الاحباش ، بل قادها الى حياة الرخاء ، والغنى ، بتعزيزه التجارة فى البلاد وحسن السياسة ، حتى انى اعتقد انها ستصير أغنى الدول الافريقية ، وأسعدها .

على أننى أخاف على مصير هـذا الشعب ، الهادى. ، المحب للسلم ، والراحة ، عند وفاة سلطانه « ابّا جفار » لانه لايمر فى قطره حبشى ، إلا و ينظر اليه بعين الطمع ، ويسيل لعابه ، من فرط الشهوة ، على خيراته .

فلا شك أن الحبشة سيقصدون الاستيلاء عليه ، إذ من أمثالهم السائرة ، قولهم : « بعد السنغالا الغالا » فلو قدر ، وتحقق مبتغاهم ، لاصبح هذا القطر ، بعدزمن قصير ، على الحالة التي عليها سائر اقاليم الحبشة ـ لان سعادة « جما » منوطة بنشاط شعبها ، وحسن حكم ملكها الحر ، المتساهل ، الذي لا يألو جهداً في تشجيع الصناعة والتجارة »

هذا ماقاله المكاتب الانكليزى الشهبر « السير دارلى » فى كتابه القيم، فاصاب برأيه السديد كبد الحقيقة ، لأن ملوك الحبشة عز عليهم ، أن توجد في أمبراطوريتهم ، الواسعة ، سلطنة اسلامية ، وقد تحقق ظنه بالغاء هـذه السلطنة .

#### الغاء سلطنة «جما» الاسلامة وضمها للحبشة

لما توفى « أبَّا جفار » الى رحمة الله تعالى سنة ١٣٥٧ ه ( سنة ١٩٣٤ ) وخلفه على عرش السلطنة ابنه « عبدالله » أخذالنجاشي الحالى « هيلاسلاسى » يضيق الحناق على استقلال « جما » وفرض عليها شروطا ، لا تطاق .

ثم أعلن ضمها الى مملكلته ، أى نزع منها استقلالها الداخلي ، ضاربا بالمعاهدة التي أبرمها معها النجاشي « منليك » سنة ١٢٩٨ ه ( ١٨٨١ م ) عرض الحائط .

وبسقوط هذه المماكمة ، الاسلامية ، الزاهرة ، لم يبقى الحبشة سلطنة اسلامية ، مستقلة ، بعدأن كانت المهالك الاسلامية فيها سبعا ، في عصرواحد ، لكل واحدة منها جيش خاص ، وادارة خاصة ، واستقلال في داخليتها ، كا تما ملوك الحبشة يعتقدون بأن قيام دوله اسلامية ، في الحبشة قوية ، تكتسح كل دين فيها وتجعلها « امبراطورية اسلامية افريقية »

ولكن اثبت التاريخ غير ما يظنون . فقد ذكر صاحب « مسالك الأبصار » بعد تعداد هذه المالك ما نصه :

« وجميع ملوك هذه الممالك ، وان توار ثوها ; لا يستقل منهم بملك إلا من أقامه سلطان « امحرا » .

ثم قال وهذه المالك ضعيفة البناء ، قليلة الغناء لضعف تركيب أهلها

وقلة محصول بلادهم، وتسلط « الحقَّلي » (أي النجاشي ) سلطان « امحرا » عليهم .

ثم قال: وهم مع ذلك كلمتهم متفرقة ، وذات بينهم فاسدة ولواتفقت كلمة هؤلاء الملوك السبعة ، واجتمعت ذات بينهم ، لقدروا على مدافعة « الحطى » أو التماسك معه ، ولكنهم مع ماهم عليه من الضعف ، وافتراق الكلمة ، بينهم تنافس ، وهم على ما هم عليه من الذلة ، والمسكنة للحطى ، عليهم قطائع مقررة ، تحمل إليه فى كل سنة ، من القاش ، والحرير ، والكتان ، مما يجلب إليهم من مصر ، والبمين ، والعراق اه

والعاقل لا يشك فى أن ملوك الحبشة ، كانت توقع العداوة ، بين هذه المالك الاسلامية ، وتنفرها من بعضها ، بالدسائس ، حتى لا تجتمع كلمتها ، على القيام فى وجهها .

# زواج الرؤس المسيحيين بالنساء المسلمات في الحبشة

إذا رأى أحدالرؤس الأحباش ، أوسواهم ، من الحكام ، امر أةمسلمة ، فانه يتزوجها ، وهو على النصرانية ، ولا يستطيع المسلمون ، أن يعارضوه وإلا عرّضوا أرواحهم ، للقتل ، وأموالهم ، للنهب .

وقد يتخذها خِدناً وهو أحد أنواع الزواج عندهم جاء في رحلة الحيشة ما خلاصته نتصرف: إن الزواج عند الاحباش المسيحيين ثلاثة أنواع :

الأول: يسمى « روموز » ويتم بأن يطلب الرجل من المرأة ، أن ترضاه بعلا ، فان رضيت ، دخلت فى عصمته ، ويتفرقان ، متى أرادا .

الثانى : الزواج المدنى بتراض من الطرفين ، وحضور الشهود

الثالث: الزواج الديني على يد القسيس

والنوع الأول هو اتخاذ الاخدان ، وأى امرأة مسلمة حبشية ، يطلب منها الحاكم المسيحىأن تكون له خدنا و تأبى ؟ انها ان رفضت أمره جاءت لنفسها وأهلها بالطامَّة الكبرى

وإليكما كتبه صاحب «صبح الأعشى» في الجزء الخامس بالصفحة ٣٢١ قال: وكان الفقيه « عبد الله الزيلعي » سعى في الأبواب السلطانية ، عند وصول رسول « امحرا » إلى مصر ، في تنجيز كتاب « البطريرك » إليه ، بكف أذيته عمن في بلاده ، من المسلمين ، وعن « أخذ حريمهم » ، وبرزت المراسم للبطريرك بكتابة ذلك

فكتب اليه عن نفسه كتابا ، بليغا ، شافيا ، بعبارات أجاد فيها .

ثم قال المؤلف: «وفي هذا دلالة على الحال » اه أي دلالة على حال المسلمين هناك؛ والتعرض لنسائهم، وهي حال من أسوأ الحالات. التي وصلت اليها أقلية مسلمة، في دولة متمدنة، أو متوحشة، وهذه مصيبة عظمى، لم يصب بمثلها المسلمون، في غير الحبشمة

#### تنصير المسلمين في الحبشة

الفوضى الدينية فى الحبشة بالغة حدها ، وملوك الحبشة يكرهون اقامة شعائر المسلمين الدينية ، ويظهر لك ذلك جليا ، واضحا ، من قصة الرأس « ميخائيل » وولده النجاشى « ليدج اياسو » فقد كان الشاب « محمد على » المسلم من رؤس قبيلة « ولو غالا » فأعجب به النجاشى « منليك » فحمله على التنصر ، فارتد ، بلا تردد ، وتسمى بالرأس « ميخائيل » وتزوج احدى بنات « منليك » فولدت لهولدا تسمى « ليدج اياسو » فأحبه جده وقدمه ، وجعله وارث عرشه

ولما مات النجاشي «مناليك في سنة ١٣٣١ هـ (١٩١٣ م) ارتقى عرش الحبشة « ليدج اياسو » فأظهر ميلا ، وعطفا ، على المسلمين ، كا تما عرف أن أباه كان مسلما .

ويظن الكثيرون أن « ليدج اياسو » قد أسلم ، لما كان يظهره من المحبة ، والعطف ، على المسلمين ، على عكس ماكان يفعله ملوك الحبشة

ولما تأجيجت نيران الحرب الكبرى ، وامتلائت ممالك الدنيا بالجواسيس كان فى الحبشة بعض الألمان ، والترك ، فشجعوا « ليدج اياسو » وحسنوا له تاسيس «امبراطورية اسلامية فى افريقيا الشرقية » وفعلا أخذ يهتم بتحقيق هذه الأمنية .

فلماعلم رجال الاكليروس، والرؤساء الاقباط بذلك ، اضطربوا، وخافو االعاقبة

فاتفقوا مع « المطران » والراس « تفرى » وعقددوا اجتماعا ، فى « أديس أبابا » وخلعوه ، وأنزلوه عن عرش « اثيوببا » فى سنة ١٣٣٤ هـ (٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٦ ) ونادوا بالأميرة « زوديتو » ابنة « منليك » امبراطورة على الحبشة ، على أن يخلفها الرأس « تفرى » ابن الرأس « ما كونين » على العرش

وفی سنة ۱۳۶۹ ه ( سنة ۱۹۳۰ م ) توفیت الامبراطورة « زودیتو » فنودی بالراس « تفری » امبراطوراً علی الحبشة . وسمی «هیلاسلاسی »

أما «ليدج اياسو» فقبض عليه ، وأودعالسجن سنة ١٣٤٠ ه (١٩٢١م) ثم تمكن من الفرار فى سنة ١٣٥١ ه (١٩٣٣ م ) ولكن قبض عليه ثانية ، والتى فى احدى قم « هرر » فى سجن منفرد ، وأشيع بعد ذلك أنه مات .

وكان قد تزوج بأمرة مسلمة ، تسمى « دنكاه » ورزق منها بولد . سماه « منلبك » على اسم جده ، يبلغ الآننحو ١٩ سنة ، يعيش بائساً فى « نغره» فى الصومال الفرنسي .

وذكر الأب « متاؤس » فى رسالة نشرها بمناسبة خلع « ليدج اياسو » واعتقاله ، حمل فيها على « ليدج » المذكور حملات شديدة ، قال فيها : « ان هذا النجاشي لم يكفه أنه جحد إيمانه المسيحي ( مها يدل على أنهم اعتقدوا أنه اعتنق الاسلام) بل رضى ان يشيد لهم أى للمسلمين جامعا فى « دبر داوه » اه

انظر کیف عدوا رضاءه قبول بناء جامع للمسلمین ، یقیمون فیه شعائر دینهم ، و یعبدون ربهم ، جربمة کبری ، تبررخلعه وزجه فی اعماق السجون

فق هذه الحكاية القصيرة ، نرى ان النجاشي دعا رجلا مسلما ، الى التنصر ، فأجاله خوفا وطمعاً

وان « ليدج اياسو » تزوج بامرأة مسلمة ، وهو على دين النصرانية

وإذا شئت أن تعرف ما بلغه ظلم ملوك الحبشة ، للمسلمين ، الذين يرفضون الدخول في النصرانية ، فاقرأ ماجاء في « رحلة الحبشة » فقد وصف فيها مؤلفها ، تلك الوحشية ، التي تمثل أفظع جرائم الظلم ، قال :

« وكان عند المتمهدى رجل من أعيان الأحباش ، يسمى « محمد جبريل » وفد على المتمهدى ، واتبعه ، فارسله الى الحبشة ، ليدعو جميع المسيحيين فيها ، إلى الاسلام ، ويدعو سائر المسلمين الى الايمان بالمهدية ، والخضوع للمهدى

فصدع « محمد جبريل » بأمر المتمهدي،

فلما رأى النجاشي « يوحانس » سعى هؤلا. . ودعوتهم . شغل هذا الأمر باله ، و بات في هم عظم . وأخذ من ذلك الوقت ، يضطهد المسلمين . . .

فادى اضطهاده هذا ، الى هجرة كثير منهم ، والتجائهم الى شيعة المتمهدى وأقاموا محلا لاقامتهم ، فى المكان المسمى « عراديب » شمالى « القلابات » وسموه « تبارك الله » .

شم قال : ورأيت بعيني بعض المسلمين ، الذين كان « يوحانس » قــد قطع أيديهم ، وأرجامهم »

• فانظر كيف ان النجاشي لم يجد عقابا للمسلمين الذين لم يقبلوا الدخول فى النصرانية ،سوى تقطيع أيديهم ، وأرجلهم ، من خلاف ،كما فعل «فرعون مصر» فى السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام .

\* \*

فرغنا من ذكر حال المسلمين ، فى الحبشة ، فيما مضى ، وسنذكر أحوالهم ، ومواطنهم ، وعددهم ، فى هذه الأيام ، و نقارتها بحال اخوانهم ، الساكنين فى البلاد المجاورة لمملكة « أثيوبيا » ليعلم المسلمون ، فى مختلف الأقطار ، أن مسلمى الحبشة مع ما تحملهم حكومة النجاشى ، من متاعب هم عضلات سواعدها ، وشرايين حياتها ومنابع ثروتها ، ولحام قوتها

ولو أنها قابلت اخلاصهم لها ، مقابلة الدول الأخرى ، لرعاياها المخلصين الاصبحت من أرقى المهالك شأنا ، وأعزها مكانا

## مواطن الاسلام داخل حدود الحبشة

أولا \_\_ ينتشر المسلمون فى جميع أرض الحبشة ، بين كثرة وقلة . فنى جنوب الحبشة ، وشرقها ، طائفة كبيرة ، من المسلمين ، يقيمون فى « هرر » و « أوجادين » و لهم ارتباط شديد بمسلمى « أروسى »

وفى الغربأكثرية المسلمين فى جهات « غالهالغوما» و «غما» و «قبره » « ولمواناريا » و «جما» و « جارو » و « شيمارو » و « البا » و « هديا » « « ضَضَلَّه » أما سكان«غوراغه »و « ننو » و « واليزو » فهم خليط من المسلمين. والمسيحيين .

ثانیا ـــ وفی غرب « أدیس ابابا » توجد قبائل «وُر ْجِی» و « لَــتَّی ». وهم مسلمون .

وربما كانوا من سلالة طوائف اسلامية ،كانت تقيم على طول الطريق. التى كانت تربط مسلمى الشواطىء الافريقية الممتدة على البحر الاحمر ،. بالشعوب الاسلامية فى غرب الحبشة .

وهذه الطريق مهملة الآن .

ثالثاً ــ ويقيم في « شوى » و «امحراه » و « التغرى » جماعات من المسلمين ..
وقد انتشروا في تلك النواحي ، وربما كان بينهم قبائل منحدرة من.
أصل يمني

رابعا ــ جميع سكان « اوسة » من بلاد « الدناكل » مسلمون .

#### تعداد المسلمين في الحبشة

لم يحصل فى الحبشة احصاء يو ثق به ، ولكن اختاف الاحصائيون فى تعدادها ، تعداداً بوجه التقريبوأقربه أن تعداد سكان الحبشة تسعة ملايين، منهم ثلاثة ملايين ونصف مليون مسيحيون. ومليونان ونصف مليون على الوثنية ، وأديان أخرى.

وقيل: إن تعداد الحبشة ١٧ مليونا منها ٨ ملايين مسلمين ، وهذا وان

كان أكثر من الحقيقة على ما يظن ـ الا أنه يشير الى وجود أكثرية عظيمة ، للعنصر الاسلامي ، في الحبشة .

# أسماء الشعوب الاسلامية فيالحبشة

يعرف المسلمون فى الحبشة . بأسما. مختلفة ،كاسلام ( وهم المسلمون من أصل حبشى )

ونقادى ، ( وهم التجار ) . وهذه التسمية تدل على أرب التجارة ، في يد المسلمين .

وجبرتى ، وهم بنو عقيل بن أبى طالب ، الذين سكنوا جبرت فى بدء دخول المسلمين ، إلى الحبشة ، وأسسوا مملكة « وفات » وهى أول مملكة إسلامية فى الحبشة ، كما قدمنا ، ثم انتشروا فى بقية البلاد .

## لغات المسلمين في الحبشة

يتكلم أكثر المسلمين فى الحبشة اللغة العربية ، لأنها لغة القرآن ، وقد حافظوا عليها من عهد دخول أجدادهم من عرب اليمن ، والحجاز ، الى البلاد و تتكلم كل طائفة \_ عدا ذلك \_ بلغة المقاطعة التى تعيش فيها · وهذا

طبيعى بداعى المعاملة ، فمسلمو شمال الحبشة يتكلمون اللغة « الامحرية » وسكان اراضي « هرر » لهم رطانة بربرية .

وفي غرب الحبشة ، وجنوبها ، تسيطر اللغتان « الغالية ، والصومالية »

### المذاهب الاسلامية في الحبشة

أكثر مسلمي الحبشة يتعبدون على مذهب الامام « محمد بن ادريس على الشافعي رضي الله عنه

ويوجد فى بعض الانحاء الشمالية « أحناف » وقليل من الحبشة من هم على مذهب الامام « مالك » رضى الله عنه

ولا يوجد فى الحبشة حنابلة »وهذا أمرطبيعى ،لان الحنا بلة، معروفون بشدة تمسكهم بالسنة المحمدية ،وتصلبهم فى دقة اتباعها ، تصلبا حملهم فى كثير من العصور على مقاتلة مخالفيهم .

ولوكان فى الحبشة « حنابلة » لابادتهم الحروب ، أو يقيمون السنة عذافيرها

### نشاط المسلمين الطبيعي في الحبشة

الروادالذين جابوابلادالحبشة ، طولا ، وعرضا ، ودرسوا طبائع سكانها واحتكوا بالأهالى ، زمنا طويلا ، ووقفوا على سر حياتهم الاجتماعية ،ومبلغ مداركهم ، شهدوا بان مسلمي الحبشة عموما ذوو نشاط ، وعلى جانب عظم ،

من الذكاء ، ولهم التفوق على غيرهم ، من السكان ، في حلبة تنازع البقاء ه

وقد صدق أولئك الشهود، العدول، إذ لولا ذلك، لجرفهم سيل الطغيان الحبشى ، وأبادهم بكثرة الحروب، وابتزاز الأموال، والضغط عليهم، من ملوك الحبشة، ورؤسها، في جميع مرافق الحياة

#### الصناعة ، والزراعة ، والتجارة

يتعاطى المسلمون فى الحبشة ، مختلف الحرف ، والصناعات المفيدة ، ولهم حظ وافر فى التجارة

وقد ذكرت الجرائد فى هذه الآيام، أن التجار فى الحبشة ، قدموا للأمبراطور، مساعدة مالية ، كبيرة ، قدرت بملا بين الجنيهات ، والريالات و عدوه بمساعدات أخرى مثلها

وقد مر أن أغلب تجار الحبشة مسلمون ، ولئن كانت هذه المساعدة عن طيب خاطر ، فهم أهل لها ، ولمثلها

وانكانت عن طلب ، وضغط شديد ، فشيء احتملوه ، واعتادوه ، من قديم ، فأنهم مهددون بالمصادرة . فى كل لمحة ، فما ظهرت على أحدهم آثار نعمة ، الاطمع الرؤساء بسلبها منه .

وهنا نثبت ماكتبه المرحوم صادق باشا العظم فى رحلته للحبشة بالصفحة المرحوم صادق باشا العظم فى رحلته للحبشة بالصفحة المرحو فى « اديس ابابا » قال : « وأنى لزيارتنا « آنو بالا ينتخ » الرجل

الذي كناتعرفناعليه في مرحلة «تاديجا مالكا » وقدكان اكرمنا غاية الاكرام؛ وأراد أن يهديني بغلا، وكنت رأيته في «تاديجا مالكا » بملابس ثمينة، وعلى رأسه قبعة جميلة، وعليه ثوب من الجوخ الاسود، مبطن بالحرير.

ولكن لما جاء لزيارتنا هنا ، رأيته بعكس الهيئة المذكورة ، اذكان حافى القدمين ، مكشوف الرأس ، وملابسه قميص ، ولباس ، مصنوعان من البفتة السمراء، وعليها ثوب من اللباد العريض

وجلسنا نتكلم ، وكان صاحب المنزل ، يترجم كلامنا .

فسألت المترجم عن سبب ذلك ، من غير أن يشعر الرجل

فقال: أنه عند ما يكون فى العاصمة ، يضطر لمقابلة كثير من الرؤساء ، والأمراء فلذلك يرتدى بالملابس البسيطة · اظهاراً للتواضع · والخضوع . والطاعة · حتى أن بعض الأغنياء منهم ، يتظاهرون فى بعض الأحيان بالفقر والفاقه . أمام الرؤساء .

وهذا يعد من جهة « تواضعا » ومن جهة أخرى ، بابا للوصول الى السلامة ، من طمع الطامعين .

وقد ترك زائرى جميع خدمه ، و بغاله ، فى « شولا » وحضر وحده الى « أديس أبابا ». اه

وهذه الحكاية على قلة كلماتها ، قد ذكرها المؤلف ، ولم يعلق عليها بشي. ، مع أنها ذات معنى كبير ، ومغزى خطير ، يدلنا على ما عند رؤساء

الحبشة ، وملوكها ، من الكبرياء ، والجبروت ، فى معاملة المسلمين . اذ يعز عليهم ، أن يروا فى بلادهم ، مسلما يظهر عليه أثر النعمة ، والثراء ، ويعدون ذلك منه امتهانا لمقامهم .

## ولا يحلو لهم إلا إذاكان فقيراً ذليلا .

# سهولة نشر الاسلام فى الحبشة بين الشعوب الوثنية

يجد دعاة الاسلام ، فى الحبشة ، مرتعاً خصيباً ، فى الشعوب الوثنية ، النشر الاسلام لما يجدون فى هذا الدين ، القويم ، من الفضائل ، التى تقوم على العدل ، والمساواة ، والصدق ، والأمانة . والنظافة . والبعد عن الفحشاء

وقد لاحظوا ذلك طبعاً فى معاملاتهم للمسلمين ، فكان الرؤساء الوثنيون يدخلون فى الدين الاسلامى ، فرحين . مستبشرين ، و يلحق بهم جميع متبعيهم وسر عان ماينقل هؤلاء من الخول إلى النشاط ، و يطرحون الكسل جانبا ، كما حصل فى القرن الماضى

وقد عانى المبشرون بالمذاهب المسيحية ، الشدة ، فى ادخال الوئنيين ، فى حظيرتهم ، أو رد مسلميهم عن الأسلام ، فلم يحصلوا على شىء من الفائدة ومما يليق ذكره هنا ما رواء الرحالة « شكى ً » عن الحاكم « جيره » المتوفى سنة ١٢٩٥ ه ( ١٨٧٨ م ) أنه وصلت اليه نسخة من الوصية ،

التى نشرها خادم الحجرة النبوية الشريفة ، وقال فيها أنه رأى النبى (عَلَيْكَيْنُهُ) فى نومه فأمره أن يرشد المسلمين ، إلى العمل بشرعه ، وسنته .

فلما قرئت على الرأس « جيره » أسلم من فوره ، وتبعه كثير ممن هم تحت سلطانه ، ودخلوا في الإسلام .

وعلى أثر ذلك تناقل الناس نسخاً من هذه الوصية . وانتشرت فى « افريقيا الشرقية » حتى بلغت « تانجانيقًا » سنة ١٣٢٦ ه (١٩٠٨ م) ولجأ اليها المسلمون ، فى نشر الأسلام ، وتقوية دعائمه .

# تأثير الطرق الصوفية في نشر الأسلام

ومن الوسائط الفعالة ، والتي كانت ، ولا تزال ، أكثر الوسائط نفعا وأشدها تأثيرا ، فى نشر الاسلام ، وتمكين روابطه بين المسلمين فى الحبشه هى الطرق الصوفية ، والقائمون بها هناك على جانب عظيم ، من التقوى ، والصلاح وحب الاصلاح

فمن هذه الطرق « الشاذلية « و « القادرية » و « الحتمية » .

وقال المرحوم صادق باشا العظم فى رحلته بالصفحة ١٦٧ انه سمع بعض. المسلمين فى الحبشة ينشدون قصائد فيها إسم الشيخ « عبد القادر الجيلانى » صاحب الطريقة القادرية ، رضى الله عنه .

ومشايخ هذه الطرق يحتهدون في حث اتباعهم ، على المحافظة على اقامة

الفرائض والسنن ، وعلى نشر الدين المحمدى ، ماوجـــدوا لذلك سبيلا ، واتباعهم ينقادون الى أوامرهم ، ويعملون بها قدر المستطاع

#### حسنات الطرق الصوفية في الحبشة

من حسنات هذه الطرق فى الحبشة ، أنها تؤدى أعمال الجمعيات الخيرية الاسلامية ، فتذكى نار الحماسة ، فى صدور اتباعها ، وتجعلهم قوة متحدة ، على نشر العلم ، والفضيلة .

وقد فتحوا المكاتب، والمدارس، المجانية، في جميع البلاد، والقرى التي لهم فيها اتباع ومريدون.

لذلك : نجد الاهالى يتفانون فى حب مشايخهم ؛ فيجعلون قبورهم بعد موتهم « مزاراً » يقصدونه ، للزيارة ، والتعرك .

ومن أشهر قبور الأولياء هناك قبر الشيخ الصالح « نور حسين » من شيوخ الطريقة الاحمدية ، التي أسسها السيد « احمد بن إدريس الاسيرى » فهو محط الرحال ، في مقاطعة « أروسي »

## علاقة مسلمي الحبشة بالمالك الاسلامية

لقد استطاع المسلمون في الحبشة ، أن يجعلوا بينهم ، وبين الممالك الاسلامية المجاورة لهم ، روابط ثقافية ، واقتصادية ، متينة ، كمصر التي فيها « الجامع الازهر » المعمور . وقد أمه فيها مضى طلاب كثيرون ، لاخذ العلم ، ولهم في الازهر الشريف « رواق » شهيريسمي « رواق الجبرتية » نبغ منه كثير من جهابذة العلماء ، كالشيخ الامام الزيلعي فخر الدين عثمان ابن على شارح الكنزالمتوفي سنة ٣٤٧ ه (١٣٤٦ م) ، والمحدث الكبير الزيلعي جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد المتوفي سنة ٣٧٧ه (١٣٩٦ م) ، والعارف بالله الشيخ على الجبرتي الذي كان يعتقده السلطان قايتباي ، وقد توفي سنة بالله الشيخ على الجبرتي الذي كان يعتقده السلطان قايتباي ، وقد توفي سنة ولده المؤرخ الشهير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ المشهور وولده المؤرخ الشهير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ المشهور المسمى «عجائب الاثار ، في التراجم والاخبار» والشيخ احمد بن محمد الجبرتي والذي كان شيخاً على الرواق في أوائل القرن الرابع عشر الهجري

 ولما اشتد بينهم النزاع ، رأت المشيخة أن الرواق ، وإن كان يسمى « رواق الجبرتية » للتغليب ، إلا أنه فى الحقيقة رواق لجميع مسلمى الحبشة .

وعلى هــذا الرأى تعين الشيخ « احمد محمد » من « مصوع » شــيخاً للرواق المذكور .

# البعثة الأزهرية للحبشة

وفى سنة ١٩٣٤ م، أرسلت مشيخة الأزهر الشريف بعثة اسلامية ، دينية إلى الحبشة لترشد الأهالى المسلمين إلى الدينالقويم، وهي مؤلفة من صاحبي الفضيلة «الشيخ محود النشوى » و «الشيخ يوسف على يوسف »

وقد استبشر مسلمو الحبشة بهذه البعثة المباركة، وقد ورد منها للمشيخة تقرير طريف ، عن وصف مهمتها . وهذا نصه ، نقلا عن كتاب « المسألة الحبشية » .

« لما كان الجامع الأزهر الشريف ، مبعث الهـــداية الاسلامية ، ومشرق نورها ، فى جميع أنحاء الدنيا ، اتجه إليه المسلمون من جميع الاقطار، يطلبون منه فى إلحاح أن يبعث إليهم من صفوة خريجيه ، من يرشدهم ، وينقهم ، فى أمور دينهم ، وينشر بينهم الثقافة الاسلامية ، واللغة العربية .

وكان من بين البلدان التي تقدمت إليه بهذا المطلب « جنوبي أفريقيا » و « أمريكا » و « اليابان » و بلاد « الحبشة » .

وقد سارعت مشيخة الازهر الجليلة إلى دعوة خريجى قسم التخصص ، واختبرتهـم اختبارا عاما بعد أن ألفت لجنة عليا لهـذا الغرض ، وكان من حسن حظنا أن ندبتنا مشيخة الأزهر للذهاب إلى بلاد الحبشة ، لنشر الثقافة الاسلامة فيها .

وقد سافرنا من « بور سعید » فی یوم ۳۱ ینایر سنة ۱۹۳۰ وقد وصلنا الیها « ادیس أبابا » عاصمة « أثیوبیا » یوم ۳ فبرایر ، و کانت رحالتنا الیها جمیلة ، وسارة ، وقسد فرح المسلمون بقدومنا ، وأقبلوا علینا مرحبین ، مهنئین ، شاکرین ، لمصر ، وللجامع الازهر ، فضله علیهم ، و تلبیة طلبهم ، وقد وجدنا فی العرب ، ومسلمی الحبشة أهلا بأهل ، و إخوانا باخوان .

ولا يفو تنا شكر رجال القنصلية المصرية ، وفى مقدمتهم حضرة القنصل الكريم ، فهم مافتئو اليساعدوننا بمعلوماتهم ، واختباراتهم .

وبعد أسبوع من وصولنا ، أعنى بعد أرب خفت الزيارات ، وقلت وفود المرحبين ، بدأنا عملنا فى مدرسة « نادى الاتفاق الاسلامى » واتخذنا من المسجد ميدانا لالقاء العظات التى رأينا أنها تنفع مسلمى هذه البلاد

أما المدرسة ، فان العمل فيها شاق إلى أقصى حد ، نظراً لاختلاف أسنان الطلبة فيها ، وتباين بيئاتهم ، وتعدد لغاتهم ، ففيها أحباش ، وعرب يمنيون ، وحضرميون ، وهنود ، وأتراك ، وصومال . والطلبة الأحباش أنفسهم من مقاطعات مختلفة ، مما يجعل الدرس الواحد ، يعادل خمسة دروس ، في مصر ، على الأقل . ولكننا في الوقت نفسه نجد سرورا في

العمل بها للتقدم الحسن الذي نشاهده في طلبتها . وقد أصبح سهلا عليهم ، وخصوصا طلبة الفرق المتقدمة أن يفهموا العربية الصحيحة .

ونحن نقوم الآن بتدريس أهم المواد ، وأشقها ، كالتوحيد ، وفقه الشافعي، والتاريخ ، والاخلاق الدينية ، وتحفيظ القرآن الكريم ، بطريقة تجعلهم يدركون المعنى الاجمالي لكتاب الله .

وقد وجدنا فى استعداد أبناء المدرسة الفطرى ، وذكائهم الطبيعى ، خير معوان لنا ، على أن نتقدم بالأولاد فى هذه المدة الوجيزة الى قضيناها بينهم فى المقررات الموضوعة رغم أنها فى حاجة إلى تهذيب . فهى بوجه عام فوق مستوى الأولاد ، وترجو فى المستقبل أن نوفق لاقناع القائمين بادارة المدرسة بذلك ، حتى نعمل على تعديلها بما يناسب مدارك الطلبة ، وتحقيق الأمل المنشود فى هؤلاء التلاميذ ، الذين لا شك فى أنهم ستتغير بهم حالة مسلى الحبيشة ، متى صاروا رجالا

وأما الوعظ ، فاننا نرى ان الحبشى مفطور على حب الدين ، واجلال رجاله ، والعقل الحبشى من أخصب العقول لتلقى العظات ، والانتفاع بها ، فهم قوم قلوبهم طاهرة نقية ، فحينها يلقى أحدنا العظة يترامى الناس ، وخصوصا الأحباش ، على يديه ، وكتفيه ، بل رجليه ، لثما ، و تقبيلا .

ومما يدل على أن احترام الأحباش لرجال الدين عامة ، ان المسيحيين منهم ، حينما يقابلوننا يحيوننا بالانحاء الشديد ، وبرفع قبعاتهم ، اجلالا ، وتلك هي التحية الحبشية . ونحن نرجو أن نصل بالمسلمين منهم إلى الاكتفاء بالتحايا التي يجيزها « الاسلام » فحسب

وقد تخيرنا من موضوعات الوعظ، « التعليم » والحث عليه · ومما لاحظناه أنه يندر أن تجد مسلما لا يعلق التماتم ، والأحجبة ، المتعددة ، المكثيرة ، على صدره . وهدذا يدل على أنهم يعتقدون فى الدجالين ، والمشعوذين ، ويقدمون الهم نفسهم ، ونفيسهم ، على فقرهم وحاجتهم

وكذلك وعظناهم فى «البغاء وضرورة الابتعاد عنه » وخاصة لما يترتب عليه من الإمراض الخبيثة ، المنتشرة فعلا بينهم ، والتي لايهتمون بعلاجها . كانهيناهم عن كثير بما يفعلونه ، في أعراسهم ، وما تتمهم ، والاسلام لا يجيزه . وأنه ليسرنا أن نجد نصائحنا ، وعظاتنا ، تنفذ إلى قلوبهم ، ويعملون بها

وانا لجادُون الآن فى دراسة ، عادات البلاد ، وأحواله ْ الاجتماعية دراسة جدية ، مع النظر فيها من الوجهة الاسلامية ، حتى تكون عظاتنا مبنية على أساس متين ولا يفوتنا أن نذكر ان من طرق الوعظ ، والتعليم ، فهذه البلاد ، افتتاح المنازل ، والقاء دروس بها ، وافتاء من يحضر للاستفتاء بها . و نحن مجاراة للعرف نستقبل الناس يوميا بعد أداء أعمالنا الاخرى

وقد عرض علينا كثير مر. الفتاوى ، فأجبنا بماكان موضع الثقة ، والقبول.

ومما تحسن الاشارة اليه أن الفتيا ، والقضاء فى هذه البلاد ، على مذهب إمامنا الشافعي ، رضى الله عنه . وهو المذهب الذي يعتنقه معظم مسلمي

الحبشة ، والذى يقوم بالقضاء بينهم قاض واحد « باديس ابابا » وحكمه نافذ ، إلا إذا استؤنف أمام هيئة أخرى من العلماء ، وكثيراً ماقمنانحن بمهمة النظر ، فى القضايا المستأنفة ، وهو ما يستلزم منا مراجعة ، وبحثاً طويلين

وبما استفتينا فيه أخيرا انشابا تزوج بفتاة بكر، وفى اليوم التالى لزواجه بها طلب استرداد المهر، مدعيا أنه وجدها ثيبا، فرفع والد الفتاة دعوى أمام القاضى، طالبا حد المتهم حد القذف... وأشباه ذلك بما بعرض علينا كثير

وفى البلاد هيئات متعددة ، منها « نادى الاتفاق الاسلامى »و «الجمعية الوطنية » و « جمعية التعاون » وصلتنا بنادى « الاتفاق الاسلامى » وثيقة بحكم عملنا الرسمى وهوأهم هذه الهيئات ، وأغناها ، وأنفعها ، وأوسعهانفوذا ونحن نرجو أن توجد فى المستقبل القريب فى هذه البلاد ، شبيبة حبشية ، مسلمة ، تقوم على أكتافها نهضة تتقدم بها هذه البلاد النبيلة » اه

وبمناسبة هذه البعثة نقول :

لوأن مشيخة الأزهر الموقرة ، تعدلهذه المأمورية المهمة طلاباً من الحبشة من « رواق الجبرتية » فتخصهم بعنايتها ثم ترسلهم بعد ذلك الى بلادهم ، بمرتبات قليلة ، فيكونوا رسل علم ، ودين ، من هذا المعهدالعالمي ، وهم أدرى بلغة بلادهم وطبائع أهلها و تكون النتيجة أكثر فائدة لأن المسلمين متفرقون في بلاد الحبشة المترامية الأطراف وفي حاجة الى عسدد كبير من العلماء والمرشدين ، ولا يتأتى ايجاد العدد المطلوب إلا من أبناء الحبشة أنفسهم .

وكذلك تربط مسلى الحبشة بالسودان المصرى روابط القرابة ، والثقافة التي نشأت عن طريق « المتمة » و « الرصيرص »من المسلمين الذين هاجروا من الحبشة ، هربا من ظلم النجاشي «يوحنا » الذي كان يحملهم على الارتداد الى الكفر ، بعد الايمان .

أما ارتباطهم بمسلمى اليمن ، فيرجع الى علاقات قديمة العهد ، نشأت عن تبادل التجارة ، ولقرب ما بين القطرين . وقد أدخل اليمانيون الى الحبشة زراعة اللن ، وغيرها

أما علاقة مسلمي الحبشة بالحجاز، فقد نشأت عن المجاورة، والتجارة، من جهة، وعن الحبح من جهة أخرى ·

وقد كانت مكة تغص بالحجاج الاحباش ، فيها مضى . ولكن قل عددهم في هذه السنين ، لأسباب جمة

وقد كان عدد من حج منهم فى سـنة ١٣٥٢ هـ (١٩٣٢ م) ٤٩ حاجاً ، وفى سنة ١٣٥٣ كان ٢٩ حاجاً فقط

ولا يبعد أن المعاهدات التي تمت بين الحبشة ، وحكومة الحجاز ، تسهل السبيل للمسلمين الاحباش ، فيكثر عدد الحجاج منهم ، في الأعوام المقبلة ، إذا لم تكن الاسباب المانعة من ذلك من نفس حكومة الحبشة

# درجة الثقافة الدينية ، والعلبية ، عند مسلمي الحبشة

أن المسلمين في الحبشة ، في هذه الآيام ، ليسوا سواءً في درجة الثقافة ، الدبنية ، والعلمية ، وماذاك الامن كثرة ماوقع عليهم من الأذى ، والضغط منذ القرون الماضية .

وقد كان منهم قبل ذلك العملماء الاعلام ،كالزيلعي العلامة فخر الدين عثمان بن على ، شارح متن الكنز ، واسماعيل بن ابراهيم الجبرتى ، وعبدالله ابن يوسف الزيلعي وغيرهم بمن ذكرناهم من قبل

ولكن أنَّى لهم التقدم فى العلم ، والدين ، وسوط الظلم والاضطهاد مشرع فوق رؤسهم

وهذا صاحب « صبح الاعشى » يخبرنا عن شى، مر. أنواع ذلك الاضطهاد الواقع فى زمانه ، فقد قال بعد ذكر «المالك الاسلامية » مانصه : « وقدأتى « الحطى » ملك الحبشة النصارى ، على معظم هذه المالك ، بعد الثما تمائة ، و خربها ، وقتل أهلها ، وحرق ما بها من المصاحف ، واكره الكشير منهم على الدخول فى دين النصرانية ، ولم يبق من ماوكها سوى ابن مسمار المقابلة بلاده لجزيرة « دهلك » تحت طاعة «الحطى» وله عليه اتاوة مقررة ، والسلطان « سعد الدين » صاحب « زيلع » ومامعها ، وهو عاص والسلطان « مسعد الدين » صاحب « زيلع » ومامعها ، وهو عاص عليه ، خارج عن طاعته ، ببنهما حروب لا تنقطع .

وللسلطان « سعد الدين » في كثير من الأوقات النصرة عليه ؛ والغلمة (١) . اه

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٣٣٥ ج٥

وإذا علمت ان المسلمين في عاصمة الحبشة ، لم تسمح لهم الحكومة الحبشية ببناء مسجد ، لاقامة الشعائر الدينية ، ولا بانشاء مقبرة ، لدفن. موتاهم ، عرفت مبلغ ذلك الضغط ، على مسلمي الحبشة ، الضعاف ، من حكومة الأسد الخارج من سبط يهوذا

والبك ماقاله صاحب الرحلة في الصفحة ١٤٣

« وعند الصباح ورد قبل كل الناس التجار الهنود المسلمون ، ومعهم صحف الورد ، والزهور ، والمياه المعطرة ، والمناديل ذات الروائح الطيبة وبينها كنا نشرب القهوة ، كنا نتجاذب أطراف الكلام ، فانتقل حديثنا إلى صلاة الجمعة ، وعلمنا منهم أنه لايوجد فى « اديس ابابا » مسجد . وان المسلمين يؤدون صلاة العيد فى الفضاء \_\_

وقد قيل لى أن المسيحيين فى « اديس ابابا » من غير الأحباش ، مثل. الكاثوليك ، والروم ، والأرمن أرادوا أن يبنوا كنائس خاصة بهم ، فعرضوا ذلك للحكومة الحبشية ، فأجابتهم بقولها : « انكم وايانا مسيحيون ، فيمكنكم أن تصلوا فى كنائسنا ، فلا لزوم لبناء كنائس أخرى »

فلذلك لم يقدم المسلمون ، لانشاء جامع ، خوفاً منان تمنعهم الحكومة ، كا منعت الطوائف الأخرى .

وقد علمت منهم أيضا ، ان المسلمين الذين يبلغ عددهم زها. الفين ، فى ه أديس أبابا » ليس لهم مقبرة خاصة بهـم ، بل هم يدفنون مو تاهم فى منازلهم ، وحدائقهم ، اه

شم أتدرى أبها القارى، المحترم ، ماذا تم بعد ذلك ؟

انصادق باشا سأل الأمبراطور « منليك » أرب يأذن للمسلمين ، عبناء حامع ، ومقبرة ، فأذن له ، وفرح المسلمون بذلك ، واقتر ح عليهم أن يسمى الجامع « حميدية » تيمنا باسم السلطان « عبد الحميد » الذى أوفده الى الحبشة .

و بعد سفر الباشا ، نكث « النجاشي » عهده ، و بقيت « أديس أبابا » بدون جامع ، حتى نقلت إلينا الجرائد في هذه الآيام ، أن الأمبراطور « هيلا سلاسي » سمح للمسلمين ببنا ، جامع ، في عاصمة بلاده « أديس أبابا »

وبما أن النجاشي « منايك » سمح ببناء هذا الجامع في سنة ١٣٢٢ هـ ( ١٩٠٤ م ) اكر اماً لرغبة ضيفه ، مندوب سلطان « تركيا » فيكون أمر هذا الجامع أهمل مدة ٣٣ سنة ، حتى و افق النجاشي « هيلاسلاسي » على هذه المكرمة

فهل عين رأت ، أو أذن سمعت بأفكه من هذه المكرمة ؟

يالهاه نحة عظيمة ، من دولة شرقية ، عريقة ، في القدم · لرعاياها المسلمين الذين يماثلونها ، في العدد ، ويجاورونها منذ ١٣ قرنا ، وضيوفها الذين هم روح الاقتصاد ؛ وبيدهم تجارة البلاد

كأن رجال هذه المملكة ؛ لم يبلغهم أن مساجد المسلمين شيدت فى أكثر عواصم أو ربا كلندن، و باريس

الكبير، وتتمنى أن لا يحول بين أمره، ببناء الجامع، وبين تنفيذ هذا الأمر مانع جديد

هذا: ولنا آمال عظيمة ، نعلقها على همة حضرات أعضاء البعثة الأزهرية المحترمين ، راجين بأن تكون بعثتهم فاتحة نهضة ، علمية دينية اسلامية فى الحبشة ، يبقى لها الأثر الصالح ؛ ما بقيت الآيام

# حالة مسلمي الحبشة بالنسبة لشعبها المسيحي

الشعب المسيحى فى الحبشة ، يعيد لنا ذكرى الشعوب القديمة ، التى كان كل شعب منها يظن أنه هو وحده ، من سلالة الأبرار ، وان كل الشعوب الآخرى ، أحط منه فى الانسانية ، ودونه فى الحقوق

لذلك - فهو ، يعامل مو اطنيه المسلمين ، على هذه القاعدة البائدة

وقد علمت فيما تقدم أن مدينة « أديس أبابا » من عهد نشأتها ، الى الآن ، لم يسمح فيها للمسلمين با قامة مسجد ، ولا مقبرة اسلامية . وان المسلم لا يستطيع أن يظهر أمام الرؤس الاحباش ؛ بمظهر الثراء ، والنعمة ، حتى لا يعد عاصياً ؛ وقليل الطاعة لسادته

## الشريطة الزرقاء

وقد حدثنا صاحب الرحلة الحبشية فى الصفحة ١٦٠ بأن المسيحى الحبشى ، لا يأكل مع المسلم ، على مائدة واحدة ، و يميز نفسه بشريطة زرقاء حول عنقه . و يعلق فيها « صليباً » صغيرا . من الفضة : أو غيرها ، من المعادن ، و تسمى عندهم « ماتب » اه

وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه الشريطة ، فاسمع ما قاله عنها أحد الرواد الفرنسين. وهو ما يأتي:

« ان أفضل جواز للدفر يعطاه السائح الغريب. فى الحبشة ، هو شريطة من الحرير الأزرق. يلبسها فى عنقه ، فوق ملابسه ، وبها يعرفون أنه من أبناء ملكة « سبأ » ويبالغون فى الحفاوة به ويفتحون فى وجهه جميع الأبواب ، ويدرأون عنه جميع المخاطر .

# شهادة أجنى خال من الغرض

وقد عثرنا فى كتاب طبيع فى « روما » سنة ١٣٤٥ هـ ( ١٩٢٦ م ) عنوانه: « الدولة الحبشية ، وكمنيستها » فنقلنا منه النبذة الآتية ، وهى :

« ان مزاولة المهام العسكرية ، هي وقف على الاحباش المسيحيين ، ويحظر أشد الحظر على غيرهم ، القيام بها ، بدعوى انهم أحط عنصرا ودماً منهم »

# المسيحي، والمسلم ، أمام القضاء

شمقال المؤلف: «ويكنفي للدلالة على ذلك، ان نأتى ببرهانين، واضحين، فاذا ماذهب المسلم، والمسيحى، ليتقاضيا، أمام قاض نصرانى، قل أن يعامل المسلم، في تلك الظروف، بما يعامل به خصمه المسيحى، أو بكلمة أصح، ندر أن يعامل المسلم، بما يقتضيه العدل، والانصاف، وماذاك إلا لانه قد رسخ في أذهان الجميع، الاعتقاد، بأن المسلم هو أبعد عن تلك الجبلة التي تبيح له أن يكون هو وخصمه على قدم المساواة أمام القانون

أما ذلك القاضى ، الذى بيده الحل ، والربط ، فلا يدل مظهره فى تلك القضية ، الاعلى اقتناعه ، بوجوب ادانة الرجل المسلم ، قبل استماع ما يقوله ، دفاعا عن نفسه .

# ولائم الرؤساء ، والحكام ، في المواسم

ثم قال: « وهناك برهان آخر ، يتجلى فيه التعصب الطائني الممقوت ، باجلى مظاهره ، وهو أنه : في الاعياد الكبيرة ، السنوية ، قد جرت العادة ، أن يقيم حاكم كل اقليم ، الولائم الفخمة ، التي تذبح فيها العجول السمينة ، و تقدم لحومها للأهالي ، والجنود ، انما يختص بها المسيحيون فقط . فيؤثرهم الحاكم ، ويختصهم بجزيل العطاء ، وجليل النعم .

أما نصيب المسلمين من هـذاكله ، فهو الضن بالخير ، والامساك عن المعروف ، بكل معانيهما ـ الى أن قال : « وبحمل القول أن مسلمى الحبشة عموما ، وبنوع خاص ، من كان منهم يقيم فى أوساط مسيحية ، هم فى درجة من الاضطهاد ، والظلم ، والاستبداد ، بحيث لم يبق لهم إلا النذر القليل ، من الحقوق المدنية . وخصوصا ، ما كان منها متعلقا بامتلاك الأراضى ، أو وظائف الحكومة » اه

هذه شهادة أجنبي نسجلها عن حال المسلمين ، الذين يعيشون في الاقاليم الحبشية ، البحتة ، والذين هم فيها اقلية وطنية

أما فى المقاطعات الواقعة على أطراف الحبشة ، والآهلة بمسلمى «أوجادين » الصوماليين ، و « دناكل اوسه » فان حال المسلمين فيها ، تكاد تكون اسوأ ، واتعس بكثير مما تقدم .

## تحصيل الضرائب من المسلمين

نعم ان هؤلاء المسلمين ، بعيدون عن الاحتكاك بالحكام المسبحيين ، وعن السلطات المركزية ،

ولكن ينالهم العسف بشكله المريع ، عندما تصول الحكومة فى تلك المقاطعات ، فتطلق الاعنة ، لجنودها ، يعبثون بمرافق سكانها ، المسلمين ، المسلمين ، ويصبون عليهم أنواع الجور ، فى تحصيل الضرائب ، وفرض المغارم الشاذة

## المالك التي اغتصبتها الحبشة من المسلمين

أما تلك المقاطعات التي أخذتها الحبشة ، من المسلمين ، فهى تحت رحمة الجنود الاحباش : الموكول اليهم أمر حراستها ، وهى ذات نظام جائر ، يسمى « الجبّار » ومعناه تحصيل الضرائب المسماة « جبر »

فالامر التي تقطن المقاطعات المشار اليها، قدد دُونت اسماؤها في سجلات خاصة، ووزعت على الجنود الاحباش، لتقوم بخدمتهم

هذه الأسر المنكودة الحظ، ملزمة بأن تقوم بكل مايحتاج اليه هؤلاء الجنود، في حياتهم، هم ومن يعولون. أى أنها تقوم بحرث الأراضى، وزرعها، وتربية المواشى، لحساب أسيادها الجنود. ولا يجوزلها أن تزاول من الأعمال الا مايوافق رغبتهم، كما أنه محظور قطعيا على افراد هذه الأسر البائسة ، أن يفروا من الأما كن التي يعيشون فيها، اوأن يتركوا خدمة من كلفوا بخدمته من الجنود. واذا فر أحدهم، ولم يعثر عليه. وجب على أهله أن يأتوا بمن يقوم مقامه، في الجندمة الملزم بها:

# الجيوش الخاصة ، ضمن الجيش العام

جا. فى جريدة « الاهرام » الغراء فى العدد الصادر فى يوم الاثنين ٨ شعبان سنة ١٩٣٥ ه (٤ نوفمبر سنة ١٩٣٥ ) بهذا العنوان تلغراف من مراسلها الخاص فى « اديس ابابا » هذا نصه :

« وهناك ظاهرة أخرى مدهشة ، وهي الجيوش الحاصة ، ضهن الجيش. العام . مثال ذلك \_ بين الحنسة والعشرين ألف مقاتل من رجال القبائل المسكرة ، خارج « اديس ابابا » مئات من زعماء الاقطاعيات ، ولكل منهم جيشه الخاص ، وأتباعه ، وعبيده »

هذا التلغراف يبين لنا حقيقة الحال ، وهي أن الأسر الموزعة هي وأراضيها على الجنود تقوم معهم عند نشو بالقتال بصفتها جنود خاصة ، لحماية سيدها مثال ذلك \_ مسلمو « لمو » يلتحقون بفرقة تسمى « الوروارى » أى رماة الأسهم . ومسلمو « جالا اروسى » يلتحقون بحملة البنادق ، وهم « الاى طابنجه اياج » وقس على ذلك

ومما تقدم نستخلص أن سكان الإقاليم ، التى انتزعتها الحبشة ، من المسلمين والذين يبلغ عددهم أكثر من نصف السكان فى هـنه الايام . هم فى حالة يرثى لها من الظلم ، تعيد لنا ذكرى حالة عبيد السخرة فى القرون الوسطى ، إن لم تكن أسوأ منها .

# تقسيم سكان الحبشة في نظر رحالة سويسرى

لقد قسم سكان الحبشة الرحالة السويسرى « الدكتور جورج مونتندن Gorge Montandon » فى بحثه القيم حول النخاسة فى الحبشة ، الذى قدمه إلى جامعة الأمم عام ١٣٤٢ (١٩٢٣ م) فقد قال فى الصفحة ١٤ منه مايأتى تعريبه:

« ان موظفی الحکومة الکسالی ، وغییرهم ، من الجنود ، هم عالة علی الصومالیین ، والدناکل ، وأهل « هرر » وخصوصا علی أهالی « جالاً » فانهم یستخدمون العبید المقیمین فی « کفتًا » و « جمًّا » و « میجی » وهم من الفصیلة الزنجیة » .

ثم قسم فى الصفحة ٢٨ من بحثه المذكور سكان الحبشة إلى ٤ أقسام كما يأتى :

أولا \_ الأحرار (وهم الأحباش، والامحريون)

ثانيا ــ أهل الغرامة (وهم الدناكل، والصوماليون)

ثالثا – المقهورين، أو خدام السخرة، وهم «الجالا» والشعوب الاخرى

رابعا ــ العبيد، وهم زنوج سانغلا

فهل رأيت أو سمعت بأعجب من هذا التقسيم ، العجيب

# نقص السكان في المدن الاسلامية

من البديهي ان البلاد التي تكون غاصة بسكانها ، بسبب الرخاء ، والدعة , يتنافص عدد أهلها ، إذا دهمو ا بأى نوع . من أنواع الجور .

وقد استطاع أحد الأطباء الغربيين أن يزور بلاد الحبشة ، ويقيم فى غربها مدة ثلاث سنوات ·

هذا الرجل تمكن في سنة ١٣٥٧ ه (١٩٣٣م ) من كتابة نبذة مدهشة ،

عن أحوال تلك البلاد، فبعد أن تكلم باسهاب عن ثروتها الطبيعية ، وخيرها العميم قال : « ان بلاداً كالحبشة . أفاضت عليها الطبيعة من خيراتها الغذائية الوفيرة . كان يجب أن تكون آهلة بالسكان، ورافلة فى أثواب الغنى والرخام، اذ من المعلوم أن كثرة السكان دليل على جودة المكان ، إلا أننا مع مزيد الأسف، نجد كثيرا من المناطق المشهورة بجودة جوها ووفرة خيرها ، وغنائها ، تكاد تكون ، مقفرة من آثار العمران .

أما الاقليم الوحيدالذي كان يتباهى بعدد سكانه، فهو اقليم «جماأ باجفار» لكنه سرعان ما امتدت اليه أيدى الظالمين ، وعصا بات الغزو ، من أهالى « امحرا » . وسوف لا ترفع أيديها عنه ، حتى يصيبه من الدمار ، ما أصاب سائر الاقاليم ، التى أمست أثراً بعد عين .

ثم قال: اجل. إذا ألقينا نظره إلى الفترة التى تبتدى. بدخول المبشر « مساوى » إلى تلك الأقاليم، ونشره تعاليم «الانجيل» فيها وارتيادالرحالة « بوتيغو Bottego » لتلك المناطق لتأكد لدينا صحة مسألة نقص السكان، في تلك الأقاليم.

ثم قال «وهناك فى الحبشة اقليم واسعالارجاء تكسوه الخضرة الدائمة ، لما هو عليه من خصب التربة ، وسرعة النماء . فلا تجد فيه بقعة ، الا وهى آهلة بالسكان ، ولقد كان سكان المنطقة الواقعة بين بحيرة الملكة «مرغريتا » ونهر « ادمو بوتاغو » فى الكثرة ، بحيث لم يكن من السهل على بعثة «بوتاغو» أن تجتاز تلك المنطقة ، المكتظة بالمساكن المنتشرة فيها .

هذا وقد أحصى « مسايا « Messiya » سكان اقليم « كفا » وحده فوجدها لاتقل عن « المليون » من الأنفس، بينها لا يزيد عددسكانه، في أيامنا، الحاضرة، عن ٥٠ ألفا

وعلى هذه النسبة نقيس مقاطعات « قيرة » و « غما » و « غوما » و « اناريا » وغيرها ، التي كانت آهلة ، بالعدد الكثير من السكان · اه

ومحال ان يعزى هذا النقص العظيم، في السكان، الى عوامل أخرى غير الحروب، والغزوات التي كان يثيرها ملوك الحبشة، على المسلمين «فهم كالذير قال الله فيهم « أ. ر بُونَ بيُوتَهُم بالله يُديهم ، وَأَيْدِي الله أَوْ مِنينَ (١) لأنهم لو تركوا هذه البلاد، الممتلئة من كنوز الخير، لأهلها المسلمين، لبقيت عامرة، تفيض عليهم بالخيرات، والبركات، ولكنهم لشدة تعصبهم، لم يحل لهم إلاخرابها.

ويمكنا ان نقول: ان هذه البلاد ظلت عامرة ، الى ان بدأ «منايك» يشن الغارة عليها ، منذ أربعين سنة ، بجنوده يقتلون من يعارضهم ، ويغنهون ما يحدونه ، من خير ، ويسوقون النساء . والرجال ، والأطفال ، عبيداً وقد قلده أكثر الرؤس الأحباش الذين كانوا يأتون حكاما ، على تلك المقاطعات الجنوبية ، في شن الغارة عليها ، وساب أهلها ، يذيقونهم أمر العذاب ، ويكافمونهم فوق ما يطيقون . من ابتزاز الأهوال ، حتى لم يبقمن هؤلا . السكان ، التعساء ، إلا جماعات ، عمها البؤس بعدأن نجت من الغزاة هؤلا . السكان ، التعساء ، إلا جماعات ، عمها البؤس بعدأن نجت من الغزاة

<sup>(</sup>١) سورة الحشر

الظالمين ، أهالى «شوى» و اتخذت مساكنها ، فى كهوف الجبال ، والغابات تلجأ اليها ، متى شعرت بأدنى خطر .

وقد انتهى الحال ، فى تلك المقاطعات ، الى القضاء على الحياة الزراعية تماما ، فتقاص ظلما ، عن تلك الأقاليم الخصبة ، وتحولت أرضها ، الى الحراج ، وغابات

## شهادة حبشي وثني

ومما هو جدير بالذكر ، ماقاله كاتب حبشى ، يدعى «ج.ف. افيرك Afework» فى كتابه المسمى . دليل السائح فى الحبشة ، وضعه باللغة الفرنسية وطبعه سنة ١٩٠٨ فى «روما» وجعله على طريقة السؤال ، والجواب . ونحن ننقل بعض شذرات ، تتعلق بمعاملة الأحباش ، للفلاحين المسيحيين ، ذكرها المؤلف ، ليدل بها على سوء المعاملة ؛ التى يعامل بها قومه الوثنيون ، قال ؛

سرر ــ قل لى أخيرا ، هـل الرعايا « جبار » فى الحبشـة هم حقيقة عبيد « باريا » ؟

ح ان حالة هؤ لا ما لا قوام؛ لا سوأ بكثير؛ من حالة العبيد؛ لأن هؤلاء يشتغلون لحساب أسيادهم؛ الذين يعطفون عليهم; ويقدمون لهم الطعام والكسوة؛ بينما الرعايا « جبار » محرمون من هذا كله؛ فهم يعملون؛ ليلا ونهاراً؛ لحساب أسيادهم؛ ويقدمون لهم الغذاء؛ من عرق جباههم

سه حكيف يعامل الحكام المسيحيون الأحباش ، سكان اقاليم « غالا » ح ا إذا كان الرعايا من المسيحيين ، يعاملون تلك المعاملة ، القاسية ، البربرية ، وهم اخوان الأحباش بالدين ، فكيف تكون معاملتهم للو ثنيين التعيسين ؟ اه

نقول: أن حالة « غالا » المسلمين ، لاتمتاز بشيءعن-الةو ثني « غالا » التي ذكرها الكاتب المذكور ·

ويظهر لنا ، من كل ماقدمناه ، ان الحقد على المسامين ، لا يال كامناً ، في صدور الاحباش ، في هـذه الأيام ، كما كان في الإيام السالفة ، حتى أنهم لا يأ كلون من ذبيحة المسلم ، ويجتهدون في أن تكون حالتهم ، وهيئا تهم ، متازة عن المسلمين . كما مر لنا في ذكر « الشريطة الزرقاء »

ومن أسباب التباعد ، والجفاء ببن المسيحيين . والمسلمين ، أن المسيحيين يحرصون الحرص كله على أن يكون فى أعمالهم ، وحركاتهم ما يميزهم ، عن المسلمين ، كأن يعلقون مثلا فى أعناقهم « عقداً » خاصا ، يسمى فى لغتهم « الأمحرية . ماتب »

نعم ان نفور الحبشى المسيحى، من معاشرة الحبشى المسلم، وابتعاده عنه يعد خيرا عظيما للمسلمين ، لو أنه كان خاليا من الظلم ، والتعسف ، لأن حالة الأحباش المسيحيين . ومعيشتهم مصحوبة بشىء من القدذارة . والخطرات الصحية .



فقد ذكر صاحب « الرحلة الحبشية » فى الصفحة ١٨٧ عبارة تدل على ذلك . ننقلها بحروفها . قال :

« الاحباش المسيحيون – ما عدا أكابرهم – لا يغسلون أجسامهم · ولا ملابسهم ، فلذلك . لا يصعب على الانسان ، بعد مخالطتهم ، برهة قليلة أن يفرق بين المسيحى ، والمسلم ، لأن المسلم ، يجدد وضوءه ، كل يوم ، جملة مرات . فتظهر آثار ذلك عليه .

والأمراض المعدية القتالة · مثل « الزهرى » وغيره . منتشرة ، بين عوام « الأمحريين » المسيحيين · لكثرة اختلاط النساء بالرجال . وأما المسلمون فقلما تنشر فيهم . هذه الأمراض » اه

# الجمعيات الخيرية الاسلامية ، بالحبشة

أسس المسلمون فى الحبشة ، كثيراً من الجمعيات الخيرية «الاسلامية» لتعليم أبناء المسلمين ، وتثقيفهم ، ومع أن الحكومة ، لاتمدها باى عناية ، أو إعانة ، فانها جاءت باعمال عظيمة ، وهى السبب فى إرسال «البعثة الازهرية ، الى الحبشة ، كنادى الاتفاق الاسلامى ، والجمعية الوطنية ، وجمعية التعاون ، وجمعية الشيان المسلمين .

وقد كتب رئيسها الى جريدة «روز اليوسف » الغراء ثناء على أعضاء البعثة الأزهرية ، درج فى عددها المؤرخ ٢١ كتوبر سنة ١٩٣٥ . وينتظر أن تكون هذه الجمعيات ، المؤلفة ، من خيار المسلمين ، فى الحبشة ، سببا فى سعادة أولئك المخلصين فى الآتى إن شاء الله تعالى

# مرتبات قضاة الاسلام، وأئمة المساجد، في الحبشة

أما مرتبات خدمة المساجد ، وأثمتها ، في الحبشة ، وكذلك القضاة ، فيقوم بها الأهلون ، من أموالهم الخاصة : بدون أن تمدهم الحكومة بشيء ما .

## المسلمون في المناطق المتاخمة للحبشة

يليق بنا، وقد انتهينا من ذكر حال المسلمين ، فى المملكة الحبشية ، ان نذكر بصفة عامة ، حال المسلمين المقيمين ، فى المناطق المتاخمة للحبشة ، وفاء للموضوع ، فنقول :

#### (١) الاريترة

ان المسلمين فى شمال الاريترة الايطالية ، وشرقيها ، يؤلفون نصـف سكان تلك المنطقة ، على وجه التقريب

وقد دل إحصاء سنة ١٣٥٠ ه ( ١٩٣١ م ) على أن عدد المسلمين هناك يبلغ ٢٠٠٠،٠٠٠ نسمة ، من مجموع السكان البالغ عددهم ٢١٧٠ نفس وهؤ لا، المسلمون كلهم سنيون ، بين أحناف ، وشافعية ، ومالكية ولهم محاكم شرعية ، وعلى رأسها القضاة الشرعيون ، يفصلون فيما يعرض عليهم

من القضايا الدينية والأحوال الشخصية . كما أن لهم الحق أيضا في الفصل في القضايا « المدنية » حتى أن بعضهم تنسم فيها المناصب العالية

وكذلك نجد في « تستّناي » «ركزا للطريقة المرغنية ، التي هي فرع من الطريقة المرغنية السودانية ، المصرية .

ولا يخفى أن لهذه الطريقة ، وغيرها ، القدح المعلى فىجمعكلمة المسلمين ، وتخلقهم بالفضائل النفيسة

وإذا أمعنــــا النظر فى الأمر ، وجدنا أن المسلمـين فى هذه المستعمرة الايطاليـة ، قد أحرزوا حظاً وافراً ، من التقدم ، عماكانوا عليه فى الجيــل المـاضي .

وقد قارن المستشرق الألماني ، المشهور . « لتمان » في مقال له ، نشرته مجلة «در اسلام» Der Islam عام ١٩٣٨ ه (١٩٢٠ م) قابل فيه بين حالة المسلمين ، و تعدادهم سنة ١٢٨١ ه ( ١٨٦٤ م ) بموجب احصاء « مونزنجر » Munzinger وعددهم في سنت ٣٣٧ ه ( ١٩٠٥ م ) بموجب الاحصاء الايطالي . فثبت لديه من هذه المقارنة ، أن هناك زيادة محسوسة ، في عددهم ، و تقدما عظيما ، في شؤنهم . الاجتماعية ، كل هذا كان في تلك الفترة القصيرة

فاذا قيل إن هذا الفرق لم ينتج من كثرة المواليد، لقرب ما بين التعدادين . نقول : ان الأمن ، والدعة ، ، من أكبر دواعي اقبال الناس ،

على سكنى البلاد التي يوجـــدان فيها ، كما قال شاعرنا « المتنبي » « وكل مكان منست العز طبب »

وهناك نجد أيضا عدة قبائل تتكلم اللغة الأمحرية ، مثل « الماديا » و « منسا » و بعض من قبيلة « بوغس » قد اعتنقت الاسلام ، بعد ان كانت. على النصرانية

وما ذاك الا الاحتلال المصريين ، للسودان ، ورسوخ أقدامهم فيه ، حيث قامت مدينة «كسلا» سنة ١٢٥٦ه ( ١٨٤٠ م) ثم احتلالهم لمدينة « مصوع » واقامتهم هناك حوالى عشرين سنة ، أى من سنة ١٣٨١ الى سنة ١٣٠١ه ( ١٨٦٤ - ١٨٨٤ م )

ولانزال نرى الى الآن حركة متواصلة ، بين أهالى « باريا » و «كنامة» الوثنيين ، للدخول فى الاسلام أفواجا

وقد كتب المستر « يوناس يارسون » yonas ywarson السويدى مقالا قيما ، فى مجلة « العالم الاسلامى » التى تصدر فى « نيويورك » وذلك عام١٣٤٧ه ( ١٩٣٨ م ) نقتطف منه ما يأتى :

« ماكادت بلاد « الاريتره » تقع فى يدى الطليان . و تنفصل عن أجزاء الحبشة ، حتى تنفس سكانها المسلمون ، الصعداء ، وتمتعوا بكامل حريتهم ، الدينية ، وهم يؤلفون أكثر من نصف مجموع السكان ، ومحاطون

بعناية خاصة ، من قبل الحكومة الإيطالية ، هناك ، و تكرم رجال الدين ، و تقدم لهم الاعانات ، لبناء المساجد ، واقامة المدارس ، والملاجىء ، وهم والمسيحيون ، في الحقوق الاجتماعية ، على أتم المساواة » اه

\*\*\*

وفى صيف السنة الماضية زار أحد المسلمين، البارزين ، مدينتى «اسمره» و « مصوع» ونشر فى مجلة «الفتح» التى تصدر فى القاهرة ، فى عددها الصادر بتاريخ ١٠ ذى القعدة سنة ١٣٥٣ ه (١٩٣٨ م) مقالا مهما ، أظهر فيه إعجابه ، مما شاهده ، فى تلك الاصقاع ، من نظام ، وحسن إدارة وملاه من الثناء على الحكومة ، لما تبذله من العناية ، وحسن الكياسة ، مع السكان المسلمين ، الذين يتمتعون ، بكامل حريتهم « الدينية »

" « ثانيا » يعيش فى السودان « المصرى الانكليزى » عدد عظيم جدا من مسلمي تلك المناطق ، وخصوصا فى الناحية الغربية من الحبشة .

وقد أشرنا فيما سبق إلى ماكان للسودان المصرى، من التأثير ، في الدعاية الاسلامية ، ونشر الأسلام ، حتى بين الاحباش أنفسهم

ولا يخفى أن مجموع سكان السودان يبلغ ستة ملابين ، بينهم ما يزيد عن النصف «مسلمون · سنيون » ببن مالكية ، وشافعية ·

وهناك طرائق الصوفية ، المتعددة ، من « تيجانية » و « قادرية » و « سمانية » و « خلوتية » و « شاذلية » و « مرغنية » وهي تؤلف جيشا جرارا ، من أهل الصلاح ، والتقوى ، لمحاربة الجهل ، والاجرام . وهناك العلماء الأعلام ، والا درا ، ، والشعراء .

وللمسلمين « المحاكم الشرعية » المنتشرة ، فى جميع أنحاء السودان و قاضى قضاتهم يعين من مصر ، ويقضى فى شؤنهم الدينية ، وأحوالهم الشخصية باوسع معانى العدل .

والمدارس الاسلامية ، مزدحمة بالطلاب، ومنهم فى « الجامع الأزهر الشريف » كثيرون يقصدونه ، لاتمام الدروس الدينية ، العالية

وفى القلابات ، وهو اقليم قديم ، من « متمه » على حــدودالحبشة نجد اسراً عديدة ، من أصل حبشى ، هاجرت من وطنهاهربا من الاضطهادات التي أثارها « النجاشيان ، تاودروس ، ويوحانس »

« ثالثاً » وفى بلاد « كنيا » المتاخمة للحبشة الغربية ، لمسافة بعيدة ، يعيش أكثر من مليون مسلم سنى أى نصف مجموع السكان وهم على مذهب الامام محمد بن ادريس الشافمي رضى الله عنه .

وأهم مراكز المسلمين فيها مدينة « بمبازا » التي نالت شهرة واسعة ، في تلك الانحاء ، لأنها كانت من أهم العوامل في نشر الاسلام وبثه في كل « افريقيا الشرقية » وكانت ذات صلة ، متينة ، مع سكان جنوبي « جزيرة العرب » و « الحليم الفارسي » و « الهند »

« رابعا » المسلمون في « الصوءال الإيطالي » يؤلفون الأكثرية الساحقة من سكانه ؛ وبلغ عددهم في احصاء سنة ١٩٣١م ١٩٥٧م نفسا وكلهم سنيون ، يتعبدون على مذهب « الامام الشافعي » ولهم محكمة شرعية ، يرأسها قضاة عادلون و الطرق الصوفية فيها منتشرة ، و يسمونها « الجاعة »

أهمها « القادرية » و « الأحمدية » و « الصالحية » و « الرافعية » و طذه الطرق ، اليد الطولى في نشر الاسلام ، وتحسين الشؤن الاجتماعية ، بين الشعب

« خامسا » ونجد الصرومال الانكليزي ، الذي استولت عليه « بريطانيا العظمى » سنة ١٣٠١ه (١٨٨٤ م) ان فيه من المسلمين ٥٠٠٠٠٠٠ ألف نسمة ، وكلهم سنيون ، يتعبدون أيضا على مذهب « ابن دريس الشافعي » وهم متمتعون باقامة الشعائر الدينية ، ولهم محاكم شرعية ، وقضاة عادلون

والطريقتان « القادرية » و « الخلوتية » منتشرتان بينهم ، وعلى جانب عظيم ، من الازدهار ، وحقوقهم معالطوائف الأخرى ، قائمة على المساواة والحكومة الانكليزية . تحترم شعائرهم الدينية كما قدمنا وتساعدهم على نشر العلم ، والدين ، لأنها وجدت فى تقدمهم العلمى ، واطلاق حريتهم الدينية ، خير معوان لها على رفاهية البلاد ، ونشر أجنحة الآمان .

ولا ننس أن مدينة « زيلع » كانت من أهم المراكز الحربية للمسلمين ضد طغيان الحيشة

وكل منا يذكر الثورة الشديدة التي دار رحاها في تلك الاصقاع من سنة ١٣١٧—١٣٣٨ سنة ه (١٨٩٩ – ١٩٢٠ م) وكان القائم بزعامتها محمد بن عبد الله حسان المهدى ، المنحدر من احدى القبائل الصوءالية في « أوجادين » الحبشية

« سادسا » وفي تلك الأرض المحيطة بمدينة « جيبوتى » التي هي الصومال

-97- Mills - Man 12-12-14. عَالَقُرَ نَسُونَ مِنْ وَعَلَى مَنْ المسلمين ، وكلهم سنيون ، وعلى مذهب الامامُ الشافحي.

والطريقة القادرية هناك ، تفوق غيرها من الطرق الصوفية ، ولهانفوذ يذكر ، في نفس أبناء الشعب « الصومالي » الذين تربطهم باليمين ، ومسلمي سلطنة « أوسة » و « جلاولو » روابط الصداقة المتينة والعلاقات الحسنة،

ومن مدينة « جيبوتي » متد خط السكة الحديد ، إلى داخل الحبشـة حتى يصل الى عاصمتها « اديس ابابا » مارا في « ديرة داوه »

هذه هي البلاد المجاورة للحبشـة ، والتي تحيط بها من جميع نواحيها . ويقيم فيها المسلمون تحت نفوذ « الانكليز ، والفرنساوين ، والايطالين » بلغت فيها الطوائف الاسلامية ، منتهى حريتها الدينية ، وأصبحت تعيش مع باقى السكان ، على أتم قواعد العدل ، والمساواة .

# ولاء المسلمين ، لحكومة الحبشة ، واخلاصهم

ليس فىالعالم طائفة ، تتناسى ما يقع عليها . من الجور ، وتغض الطرف ، عن الاساءة ، مثل مسلمي الحبشة ، فانهم مع ما يلاقونه ، من عسف الحكام . الاحباش، وجور الاحكام، يقفون الى جانب الحكومة ، عنـد شدتها ، ناسين مافعلنه معهم ، ومازالت تفعله .

والدليل علىذلك ماورد في جريدة « المقطم » الغراء ، في العدد الصادر فى ٨ نوفمبر سنـة ١٩٣٥ من أن ١٧٠ زعما من زعماء المسلمين . رفعوا الأمبراطور «هيلاسيلاسي» عريضة ، يعربون فيها . عن ولائهم له، قاطعين على أنفسهم عهداً ، بأن ينصروا القضية الحبشية ، ويدافعوا عنها يحياتهم ، وأموالهم .

وجاء فى مجلة «المصور» فى ملحق الحرب الصادر فى ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٥ ما يأتى : « وكان المسلمون ، والمسيحيون ، فى الحبشة ، يعيشون مفترقين ، عن بعضهم . لم تمكن بينهم عداوة ، ولاحزازات (١) ، ولكنتّهم كانوا يؤثرون عدم الاندماج ، فى بعضهم البعض ، حتى قامت «ايطاليا» تهدد الحبشة ، بالغزو ، والفناء . فاسرع زعماء القبائل الاسلامية ، وكبار تجار المسلمين ، وأعيان « الاوجادين » و « هرر » و « الصومال » يبايعون الامبراطور ، بالطاعة ، والتفانى ، فى الدفاع عن البلاد .

وكان يوم الأحد ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٥ يوما مشهودا ، فى تاريخ الحبشة ، فان أئمة المسلمين ، فى يوم الجمعة السابق لذلك اليوم ، بعد أنصلوا بالناس ، صلاة الجمعة ، ألحوا عليهم بأن يذهبوا ، إلى « كاتدرائية مار جرجس » وأن يحضروا قداس الشفاعة ، فى يوم ١٨ أغسطس

وأقيم القداس، وإذا بالمسلمين، يفدون على الكنيسة، من كل مكان، ويشتركون في « القداس » ويظهرون القومية، التي اكتسحت كل الفوارق الدينية ، في ساعة الخطر . اه

أقول: انظر الى شمم هذه الطائفة المباركة ، وفضلها ، وكيف نسيت الما لعل الكاتب يريد أنه لم يصل الى علمه شيء من ذلك ، وإلا فالواقع ينكر مايقوله.

اساء آت . ١٣٠٠ سنة تقريبا ، احتملتها من الحبشة ، وحكوماتها المسيطرة ، على البلاد ، و تكاتفت معهم ، للدفاع عنهم ، تبذل فى معونتهم النفوس ، والأموال فياترى : هل تحفظ لهم حكومة الحبشة هذا الجميل ، و تساوى بينهم ، وبين شعبها فى العدل ، والانصاف ، من الآن و فيها بعد ؟

# المسلمون هم سورالمملكة الحبشية

ان الشعب الحبشى المسيطر على الهضبة ، لو أن لديه شيء من الانصاف لاعطى المسلمين ، الأوج الأعلى ، في المملكة الحبشية ، لأن المسلمين ، هم السورالأعظم المنيع للبلاد ، وعليهم تقع الصدمة الأولى من كل مغير وفاتح

فالدناكل من جهة الشمال الشرق و هم من أقوى المقاتلين فى الحبشة حكمهم مسلمون . وصومال « الأوجادين » فى الشرق ، والجنوب الشرق ، كلهم مسلمون . و « بوران » و « سداما » و «كافا » فى الجنوب ، والجنوب الغربى ، كلهم مسلمون . و «هرر » كلهم مسلمون ، وقبائل بنى عامر على حدود السودان ، كلهم مسلمون

وجميع هؤلاء المسلمين ،الأقوياء في الأشداء ، يحيطون بالحبشة ، احاطة السوار ، بالمعصم ، ويطوقونها بقوتهم من جميع جهاتها . فلو لم يكونوا من أشد الناس ولاء ، واخلاصا لها لتألبوا عليها ، مع كل عدو ، يغزوها ، تشفيا وانتقاماً مما تفعله معهم .ولكنهم لم يكونوا يوماً منّا خائنين ، بل نراهم يقابلون دونها الصدمة الأولى ، بنفوس مطمئنة ، وقلوب سليمة .

# أقوال الجرائد الاسلامية ، عن مسلمي الحبشة

من الناس من لا يعرف حياة المسلمين، في الحبشة. بل قد لا يتصور واحد من عالم هذا العصر، ما يلاقونه من الجور، وسوء المعاملة. في بلاد مم فيها أكثرية عظيمة، ولهم فيها الاحقاب الطويلة، وهم عماد سعادتها الاقتصادية.

لهذا حينها شبت الحرب ، بين الحبشة ، والطليان ، قامت الصحف العربية ـ لاسما ـ الاسلامية ، تنادى : « ان اعينوا الحبشة »

أما الصحف غير الاسلامية ، فاننا ندعها ، وشأنها ، ونترك لها حرية الرأى ، لأنها لها نيتها الحسنة ، فى الدعوى ، لمساعدة شعب ، معتدى عليه ، ونشاركها فى ندائها ، ولأنها تؤدى هذه المهمة عينها ، فيما لوكانت الحبشة قامت بخيلها ، ورجلها ، تحارب دولة تجاورها ، أضعف منها .

وأما الصحف الاسلامية ، فاننا ، وان كنا لاننكر عليهامثل هذا الندا. الانسانى ، إلا اننا نكلفها أمرا واحدا . نكتنى به عن إطالة الاخذ ، والرد والبحث فما لا طائل تحته

والأمرالذى نطلبه منها هو أن تأتى بنسخ من القوانين السارية فى جميع عالك العالم، ثم نرجو من صاحب الجلالة «هيلا سيلاسى» امبراطور الحبشة أن يختار قانونا منها، ويصدر أمره بمعاملة رعيته ، على ما يقتضيه ، وأن لا يفرق بين المسلمين ، وغير المسلمين ، في تطبيقه

نقول ذلك ، لأن كل القوانين السارية ، في ممالك العالم ، تشتمل على ما يكمفل حقوق الافراد ، بين مختلف رعاياها .

ولكن المملكة الحبشية ليس فيها مثل هذا القانون، وارشادها إلى عمل كمذا ، يعد من أعظم المساعدات التي تقدم اليها ، لأنها تصير باتباعها دولة ذات شأن وشوكة

# أقوال جريدة فلسطينية

وقد شذعن زملائه فى هذا الموضوع صاحب جريدة « الجامعة العربية» التى تصدر فى « القدس » وكتب مقالا نفيسا ، يندب فيه حظ بلاده ، ويعجب من طلب الجرائد العربية الانتصار للقضية الحبشية ، ننقله بحروفه ، لما ورد فيه خاصا ، بشأن المسلين فى الحبشة .

قال في العدد الصادر في ٢٦ مارس سنة ١٩٣٥ ما نصه:

« لم يوجد غير مسلمى الأندلس ، من أصابهم العذاب الذى انصب مدة مئات من السنين ، على مسلمى الحبشة ، وليس ذلك شيئا مضى و غاب ، فى ظلمات التاريخ ، بل فى زمان قريب من هذا الزمن ، أى منذ ٦٠ أو ٧٠ سنة ، صدرت أوامر الملك « يوحنا » نجاشى الحبشة باكراه المسلمين اجمع على التنصر ، و تنصروا قاطبة فى الظاهر ، ورحل منهم قسم كبير ، و ثار الذين قدروا على الثورة ، ولم تنته هذه الفظائع الا بموت « يوحنا » فعندها رجع المسلمون الى الاسلام ، ولكن بقى منهم جانب عظيم ، على النصر انية .

والذي عندي من المعلومات عن الحبشة ، بقلم اناس من الثقاة الأحباش ، ان مقاطعة « يلو » التي هي مركز الاسلام هناك ، أصبح بها عشرة في المئة مسيحيين ، بعد ان كانوا مسلمين ، بأجمعهم ، وهذا بضغط الحكومة .

وعدا ذلك فمن المعلوم أن مسلمي الحبشة وهم ستة ملايين لا تعدهم حكومة الحبشة ، كانهمموجودون ، ولا يوجد فى الحكومة الحبشية مسلمون الا ماندر ، وفى وظائف تافهة جدا .

فالدولة التي تعامل المسلمين، وهم نصف رعاياها، بهذه المعاملة، لا تستحق كل هذا الاندفاع، في الدفاع عنها، من جانب اناس من المسلمين » اه وكتب أيضا في العدد الصادر في ٤ ابريل سنة ١٩٣٥ مانصه:

« ان الحبشــة أبعد جــداً عن خطر الابتلاع منــا نحن الذين فى أفواه الحبتان .

ان العاقل ينبغى أن يتبصر بنفسه ، حينما يكون السيف فى رقبتـه ، فلا يتعرض لما لا يعنيه ، وهو عاجز جد العجز عما يعنيـه

اننا نحن على كل الأحوال ، وبدون مواربة ، لا نرضى بازالة استقلال على مدة مستقلة ، كالحبشة ، ولا نوافق على مبدأ استعباد شعب الشعب ، لأننا نحن واقعون فى هذه المصيبة ، فاذا كنا ننكر هذا المبدأ من أصله ، فليس من المعقول ، ولا من المقبول ، أن نكون بمن يروج سياسة استيلاء « ايطاليا » على الحبشة ، ولكنا فى الوقت نفسه نرى فرضا علينا تذكير قومنا بالأمور الآتية ، لانها حقائق ، والحق يعلو ، ولا يعلى عليه .

«الأول»: اننا من الضعف، ومن الاحتياج الى عضد الدول الكبرى، بحيث لا نقدر أن نعادى دولة ، كدولة « ايطاليا » واننا لو كنا نقدر أن نستعطف دولتى « فرنسا » و « انجلترا » لكان ذلك من أعظم الامانى، ولكن مع الاسف، منذ وضعت الحرب العامة أوزارها، نحاول استعطاف هاتين الدولتين ، حتى تكفاعن أذى الأمة العربية ، ولا تريدان أن تسمعا لنا كلاماً ، فنحن فى العداوة معهما من قبيل « مكره أخاك لابطل » وفى أى وقت علمنا ان « انجلترا » تريد أن تقف فى وجه المهاجرة الصهيونية ، وتمنعها منعاً أكيدا باتا - لا المنع المصنع الحالى ـ فاننا نذهب بانفسنا ، الى « لندن » و نأخذ معنا و فداً ، من جميع العرب ، حتى نقدم الشكر للحكومة المربطانية .

«الثانى»: ان الذى يكون فى موقفنا منخطر الابتلاع الاجنبى ، لايجوز له أن يوزع مجهودات على الغير ، وان ينتصر لاناس هم أبعد الف مرة عن خطر الهلاك منه

الثالث: ليست الحكومة الحبشية هي التي يجب أن نغضب لاجلها ، كل هذا الغضب ، وهي التي منذ قرون تضطهد المسلمين ، الذين في بلادها ، و تذيقهم الوان العذاب ، وتجبرهم على التنصر » اه

# ماقالته مجلة الفتح

ان مجلة الفتح التي تصدر في القاهرة ، تعد من أجل المجلات الاسلامية وانها تكتب عن روية وبعد نظر

لذلك نرى أن لقولها قيمته العظيمة . واليك ماورد فى عددها الصادر فى ٢٤ ذى القعدة سنة ١٣٥٧ م ) ما نصه : « فى الحبشة ثلاثة ملايين من المسلمين ، أو يزيدون ، ولكن لانسمع لهم صوتا ولا نرى لهم أثراً فى الحكومة الحبشية ، مع أنهم كانوا فيها ملوكا منذ قرون وقد قيل لنا أنهم أغنى الأحباش

اذن فما لهم لا يجمعون شملهم ، ويوحدون جبهتهم ، ويقومون بعمل يجعل الحكومة تعطيهم من الحقوق ما يتناسب مع عددهم وعملهم . » اه

# كيف كان الأجدر بالحبشة أن تكون

كتب المستر « درلى Darly » فىكتابه المسمى « العبيد و تجارة العاج » المطبوع فى لندن . سنة ١٩٢٦ م كلمة أبدى فيها رأيه ، فى المملكة الحبشية ، وكيف أنها لم تضمع نفسها ، فى المركز اللائق ، لدولة لها مثل شعوبها ، وأراضيها ، نقتطف منها ما يأتى :

قال: «كان من اللائق بالحبشة ، أن تكون ، قلباً لا فريقيا الشمالية ، الشرقية ، ولكن أنّى يتأتى لها ذلك ، إذا كانت الشرايين ، المعول عليها ، فى تغذية سائر أعضاء الجسم ، خالية من عوامل الحياة ، فاترة منحلة ، فكيف تكون ، حال تلك الأعضاء ، التي أنهكتها سياسة الحكومة ، الحبشية ،القائمة في ارهاق السكان ، وابادة العناصر العربية ، من الحبشة ، يقذف بهم ، فى ظلمات الجهل ، والتأخر » اه

أقول: انما يقصد بالشر ايين المسلمين ، المنتشرين فى الحبشة انتشار الشر ايين فى الجسم ، لأن المسلمين هم ، أهل الكد ، والعمل ، فى الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، وهم الوسيلة الفعالة ، لا يصال التغذية ، إلى كافة أعضاء جسم الحبشة فاستنزاف دم هذه الشر ايين ، ينتهى بها ، إلى الضعف الذى يعقبه الموت

الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة المتخلص عاكتبناه ما يأتي: \_

(أولا): ان العلاقات التاريخية ، بين المسلمين والاحباش ، كانت ولم تزل ، علاقات غير محمودة ، لأنهاكناية عن سلسلة من الخصام ، محكمة الحلقات .

فهن بزوغ فجر القرن الثامن الهجرى ، إلى عهد قريب ، و نار الشقاق مستعرة بين الطرفين ، وقد وقع على المسلمين فيها ، شيء كثير ، من أنواع الظلم ، والاضطهاد ، لا يحسن الصبر عليه . فقد انتزعت منهم ، مالكهم ، التي اسسوها، بحزم سادتهم ، ودافعو اعنها ، بعزم قادتهم، فقوضت عروشهم منها وسلمتهم حقوقها الشرعية ، الموروثة ، بعد أن خربتها ، بأيدى جيوشها ،

(ثانياً) — إن أكثر عدد من المسلمين ، يقيم فى مناطق تعد خارجة عن حدود الحبشة التاريخية فكان يجب أن يتمتع هذا الشعب بكامل حريته ، فى الدين والاقتصاد ، والادارة ، فيكون جارة شقيقة لها ، مثل حقوق جارتها وشقيقتها لا أن تعاملها معاملة المستعمرات المحتلة قوة واقتداراً

(ثالثاً) — أن الأكثرية ، الساحقة ، من مسلمى الحبشة ، ليس لها بالأحباش الأصليين . صلة مناً ، فالمسلمون الذين يختلفون ، عن الأحباش ؛ من حيث الدين ، يختلفون عنهم أيضا ، فى اللغة ، والعنصر ، والعادات ، وفيهم من أصبح على درجة ، جليلة ، من المدنية ، والثقـــافة ، مما لا يزال الشعب المسيطر عليهم محروما منه

(رابعا) — إن مسلمى الحبشة ، يقاسون الأمرين ، على يد ، أسيادهم : الأحباش وهم مكلفون ، باعالة جنود شوى ، وامحرا ، وخدمتهم بدون أن تمدهم الحكومة ، بالمساعدات التي ترفع عنهم الظلم والاذى ، وفداحةالضرائب

## الأمبراطور هيلاسيلاسي

للمسلمين بارقة أمل فى جلالة الا مبراطور « هيلاسلاسى » فى أن يكون النجاشى الثانى ، الذى يشملهم · بالعدل و يحميهم من جور شعبه . و يكون ذا عطف عليهم . كما فعل النجاشى الأول «اصحمة رضى الله عنه » مع آبائهم المهاجرين الكرام . فى بد الاسلام .

أقول ذلك لما أشيع من أنه . على أثر زيارة جلالته لمقاطعة «هرر» أبدى استعداده ، لتحسين حال سكانها ، المسلمين ، المساكين ، بتخفيف الضرائب ، التي أثقلت كواهلهم ، مع أخذهم بالعطف والرفق ، ووعدهم بتحسين حالتهم المادية ، والمعنوية ، وقد ظهر بهذه العاطفة بعد تنكره لهم فيها مضى ، وصرحت حكومته ، بأنه لا فرق بين الرعايا المسلمين ، والمسيحيين الاحباش ، أمام قوانين البلاد ، التي لا تنظر الى ماينهم من الفوارق الدينية

على أن المقاصد الشريفة ، العادلة ، وهو جدير بمثلها ، قد لا تتم الا فى «اديس أبابا» مركزالحكومة ، ويصعب جدا ، أن تشمر أى فائدة ، فى غيرها من الاقاليم ، إذ من الصعب محاولة تنفيذ عقلية الشعب الحبشى بمجرد الأمر أو أن يقبل ، أى حبشى مسيحى ، أن يتنازل من عليائه ، إلى المساواة بينه وبين المسلم ، الذى هو فى نظره أحد عبيده ،

وقد علمنا، من مصادر يوثق بها، أنكل رأس من رؤس الحبشة ، له التصرف المطلق، في احكامه ، على أهالى اقليمه ، وليس للأمبراطور ، عليه في ادارة شؤنها ، شيء من السيطرة ، لا قليـــــل ولا كثير ، ولا تربطه بامبراطوره ، الا دعوة الحرب ، ودفع القدر المعلوم من المال

والذى استنتجه من حال الحكومة الحبشية المسيحية مع رعاياها المسلمين أن الأحباش الذين تعودوا أن يعيشوا على كدكواهل سواهم ، يخافون ، من المسلمين الذين يماثلونهم عددا ، ويفوقونهم ، ذكاء ، ونشاطا ، اذا تمت بينهم وبينهم المساواة فى الحرية ، والمعاملة ، لا يمضى زمن طويل ، حتى يتفوق العنصر الاسلامى ، من جميع مرافقه ، ويتلاشى ، الشعب الحبشى الأصلى بين يديه ويصبح محكوما ، فى كل شىء ، بعد ان يكون هو الحاكم المسيطر

وهذا الرأى يسود الأمة الحبشية من قديم، ومحال ان ينزع ، من عقيدتها على ان التاريخ اوضح لنا ، باجلى المظاهر ، ان هـذه الحكومة ، قد عجرت الاجيال التي مرت عليها ، عن أن تجعلها ، في الدرجة التي يستحقها ، سكان هذه البلاد ، الخصبة ، من الرقى ، والعمران ، ولكن لنا من الآمال

العظيمة ، التي يشاركنا فيهاجميع مسلمي العالم. في حكمة جلالة الامبراطور

الحالى ، وحسن رأيه ، أن يرد للمسلمين كل حقوقهم ، وأن يقابل جميلهم ، وقد هبوا لمساعدته ، بالأرواح ، والأموال ، فى هذه الأزمة ، الضروس ، عا يستحقون من الرعاية والعطف ، والله يجزى الشاكرين ،

# واجب اللجنة العامة للدفاع عن «القضية الحبشية» نحو الاسلام

مما يجب علينا أن نستبشر به ، ونعيده واسطة ذات أثر مفيد ، في تحسين حال المسلمين ، في الحبشة ، هذه اللجنة المباركة التي قامت ، في مصر ، للدفاع عن « القضية الحبشية » وعلى رأسها الأمير الجليل ، فر الأسرة المحمدية العلوية ، صاحب السمو « عمر طوسون باشا » ويمده برعايتها صاحب الغبطة « الانبا يؤنس » بطريرك الاقباط الأرثوذكس ، المصلح القدير . وصاحب العزة الدكتور « عبد الحميد سعيد » رئيس جمعية الشبان المسلمين ، بمصر ، ونائب اللجنة . ومن معهم من كبار الأمة المصرية ـ مسلمين وأقباط ـ أن تجعل مهمتها بعد ذهاب هذه المحنة المدلممة ، اقناع جلالة الامبراطور «هيلاسيلاسي» بان مصر القائمة على عنصرى . المسلمين ، والأقباط ، تتمنى من صميم أفئدة أبنائها ـ حكومة ، وشعبا ـ فى أن يمد للمسلمين في الحبشة يد المعونة ، والمساعدة ، فى ترقية شؤنهم ، ويحافظ على المسلمين في الحبشة يد المعونة ، والمساعدة ، فى ترقية شؤنهم ، ويحافظ على أمام القانون ، ويسوى بينهم بالعدل

من رجالهم « الاكفاء » لحكومته ، كما يتخذ من الأحباش المسيحيين ، وأن يساعد جمعياتهم ، العلمية ، والدينية ، ويحميها من عبث الجاهلين بذلك يكون قابل جميل اللجنة بمثله ، بل وبأحسن منه .

#### الخاتمة

تم بحمد الله ، وحسن توفيقه ، هذا الكتاب ، الذي أوضحت فيه حال الاسلام في « المملكة الحبشية » وكيف يعيش المسلمون هناك

وقد ألفته وأسرعت فى اظهاره ، لأغتنم فرصة جعله وسيلة ، لتحسين حال اخواننــا فى الدين ، مع اخوانهم فى الجوار

هذا ولا أنسى ماقام به صهرى حضرة الاستاذ الاديب ، والبحاثة المحقق « أحمد سعيد البغدادى أفندى » من المعونة لى فى اظهار هذا الكتاب ، الى الوجود ، بما أمدّنى به فى كثير من أبوابه

كما أذكر بالشكر صديق حضرة الأستاذ الكاتب القدير « بولس. مسعد » الذي ساعدني في الحصول على بعض الوثائق الافرنجية ، وترجمتها

جزاهما الله تعالى خيرا على هذه الخدمة التاريخية الجليلة

( ۲۱ شعبان سة ۱۳۵۶ ه ) و ( ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ م ) يو سف أحمد



# فهرست الكتاب

ص الموضوع عهد ع علاقة الحيشة بالعرب احتلال الحبشة لليمن هجرة الصحابة إلى الحبشة ١٢ الهجرة الأولى الهجرة الثانية ١٤ كف كانت البطارقة تؤذى المهاجرين ۱۸ الاسلام في الحبشة من بعد الهجرة أول سرية اسلامية للحبشة احتلال السواحل الحبشية اقتصاديا مناعة بلاد الحبشة انتشار الاسلام في الحبشة كيف وأبن نشأت أولدولة اسلامية في الحبشة الرخاء في المالك المذكورة 47 نظام النوارث في عروش هذه المالك غموض تاريخ الاسلام في الحبشة قبل القرن النامن ۲۸ ماذاكانت تضمر الحبشة للمسلمين pr 1 الاسلام والحبشة في القرن الثامن ٣٣ حدود الحبشة وقتئذ ه و افعة صمر كوري واقعة بادقي pa ضعف السلطنة الاسلامية تحرش الدولة العثمانية بالحيثية الم أن المستحرش الدولة العثمانية بالحيثية الم

الموضوع "

تأثير الاسلام. في الحبشة النجاشي المسلم

> نجاشي آخر مسلم ٤١

بقية السف أكثر عدداً 24 النهضة الاسلامية في الحبشة

محمد رءوف باشا حاكم هرر ٤٤

تعدى الأحماش على هرر الاسلامية 20

حرق جامع غوندار وأضطهاد المسلمين الحملة المصرية على الحبشه ٤٦

٤٧

اكراه خمسين ألفا من العامة على التنصر

الانتقام الالهي من النجاشي بوحانس ٤٨

انشودة حماسة ضد المسلمين

النجاشي منليك والاسلام 59

> سلطنة جما الاسلامة 0 +

كف كانت سلطنة جما في نظر المسلمين 01

الغاء سلطنة جما الاسلامية وضمها للحبشة ٥٣

زواج الرؤس المسيحيين بالنساء المسلمات في الحبشة ٥٤

> تنصير المسلمان في الحبشة 70

مواطن الاسلام داخل حدود الحبشة 09

> تعداد المسلمين في الحبشة ٩.

اسماء الشعوب الاسلامية في الحبشة 41

لغات المسلمين في الحبشة

المذاهب الاسلامية في الحبشة 77

نشاط المسلمين الطبيعي في الحبشة

الصناعة والزراعة والتجارة 24

سهولة نشر الاسلام في الحبشة بين الشعوب الوثنية 10 ٦٦ تأثير الطرق الصوفية في نشر الاسلام
 ٦٧ حسنات الطرق الصوفية في الحبشة

١٨ علاقة مسلى الحبشة بالمالك الاسلامية

٩٦ البعثة الأزهرية للحبشة

٧٥ درجة الثقافة آلدينية والعلمية ، عند مسلمي الحبشة

٧٨ حالة مسلمي الحبشة بالنسبة لشعبها المسيحي

٧٩ الشريطة الزرقاء

شهادة أجنى خال من الغرض

٨٠ المسيحى . والمسلم . أمام القضاء
 ولائم الرؤساء . والحكام . في المواسم

٨١ تعصيل الضرائب من المسلمين

٨٢ المالك التي اغتصبتها الحبشة من المسلمين الجيوش الخاصة ضمن الجيش العام

۸۳ تقسم سكان الحبشة في نظر رحالة سويسرى

٨٤ نقص السكان في المدن الاسلامية

۸۷ شهادة حبشي و ثني

٨٥ الجمعيات الخيرية الاسلامية بالحبشة

هر تبات قضاة الاسلام، وأثمة المساجد، في الحبشة المسلمون في المناطق المتاخمة للحبشة

٩٦ ولاء المسلين . لحكومة الحبشة ، واخلاصهم

٩٨ المسلمون هم سور المملكة الحبشية

٩٥ أقوال الجرائد الاسلامية ، عن مسلمي الحبشة

١٠٠ أقوال جرىدة فلسطينية

١٠٢ ما قالته مجلة الفتح

١٠٣ كيف كان الأجدر بالحبشة أن تكون

١٠٤ الخلاصة

١٠٥ الأمبراطور هيلاسيلاسي

١٠٧ واجب اللجنة العامة للدفاع عن ﴿ القضية الحبشية ﴾ نحو الاسلام

ac121 1.1



| CALL No. {  AUTHOR TITLE | <br>ACC. No. 1991 |
|--------------------------|-------------------|
| d p                      | L'Well Lings      |



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Palse per volume per day for general books kept over due.